



NAME.

## نساء في قطار الجاسوسية

## الناشر: مكتبة مدبولي الصغير

٤٥ شارع البطل أحمد عبد العزيز
 تليفون: ٣٤٤٢٢٥٠ ـ ٣٤٤٢٢٥٣
 ميدان سفنكس ت: ٣٤٦٣٥٣٥٥

## نساء في قطار الجاسوسية

رقم الإيداع: ٩٥٢ / ٩٥ الطبعة الأولى: ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٦ م جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

المدير الفنى: متحمد الصباغ

## صالح مرسى

# نساء في قطسار الحاسوسية

جاسـوسـة فـوق العادة و .. القطة

الناشر: مديولي الصغير

فى السنو ات الأخيرة من السبعينات، التقيت ذات صيف بصديقى الأستاذ مصطفى نبيل رئيس تحرير «الهلال» في أحد شوارع لندن... كان اللقاء مصادفة، ولذلك، فلقد كانت له فرحة جرتنا إلى الحديث عن مصر والأحوال. ثم الثقافة والكتب.... وكنت وقتها أخطو خطواتى الأولى فى كتابة قصص التجسس، وكان فيلم «الصعود إلى الهاوية» قد حقق نجاحاً لا بأس به!

وكان طبيعياً أن نتحدث عن الفيلم، والقصة الحقيقة، والخيال المضاف، والأبطال والقبصص المسائلة. والأفلام الغربية التي عالجت مشل هذه الموضوعات. ثم عن هذا العالم المثير الذي كنت أخطو إليه في حذر شديد، وتوجس له ما يبرره... وكان لابد وأن يجرنا الحديث عن الكتب التي صدرت في العالم عن التجسس والجواسيس، وكانت كثيرة ومتنوعة، وإن كان الذي صدر منها بالعربية نادراً ندرة تبعث على الدهشة والحزن معاً... وقادنا أيضاً، إلى واحدة من أكبر مكتبات لندن!

ما إن دلفنا إلى المكتبة، حتى سألت عن قسم «التجسس» فيها... وقادتنى الموظفة إلى أحد الأركان حيث كانت الأرفف ترتفع إلى السقف حاملة العشرات، بل مئات الكتب التي تحمل من المعارف في هذا الحقل.

ولأسبوعين متتاليين ظللت أتردد ـ يومياً ـ على هذه المكتبة... كانت هناك كتب تتحدث عن التجسس والتجسس المضاد، عن بدايته ونشأته، عن فروعه وأقسامه، عن قوانينه وأصول الحركة فيه، عن تاريخه وعملياته وقصصه ومخاطره وأساليبه ومدارسه وغرائبه وبطولاته... و... و... ووجدت نفسى غارقاً في محيط بدا لي وكأنه بلا شطآن... تحدوني الرغبة في المعرفة والبحث، وتحدني قدرتي المالية البالغة التواضع... وكنت، كلما خرجت من المكتبة أحمل كتابا أتساءل: إذا كان هذا النوع من المعرفة له هذا الكم الهائل من التنوع والخطورة، فلماذا تخلوا المكتبة الوبية منه؟!!

ولقد ظل سؤالى بلا جراب شاف لسنوات طالت حتى يومنا هذا... ذلك أن حظ المكتبة العربية من هذا النوع من النشاط الإنسانى لا يزال فقيراً فقرأ مدقعاً... وإن كانت السوق قد أغرقت فى الأعوام القليلة الماضية، ببعض الكتب التى اصطنعت اصطناعاً دون تمحيص أو دراسة لمجرد أن «الموضوع» أصبح موضة... وبالرغم من الأهمية البالغة والضرورية لمعرفتنا بهذا العلم وهذا العالم الخفى، لا لمجرد المعرفة فقط ـ وإن كان هذا فى حد ذاته مهما ـ ولكن لأن مصيرنا ومصير أمتنا فى حاجة حقيقة إلى هذه المعرفة!!

فبداية... ليست مصر دولة صغرى بالمفهوم الشائع للكلمة... وإنما هى دولة «مركز» يمتد تأثيرها ويشمل منطقة من أكثر مناطق الأرض حساسية وخطورة. وما حرب الخليج ببعيدة!

ولذلك، فلقد كنت ـ ولا زلت ـ أرى أن معرفة المواطن العربى عامة، والمصرى خاصة، بهذا العالم. بأساليبه وتنوعها، بطرقه، وطرائقه... بالغة الأهمية، وهي معرفة كفيلة بأن تحمى الوطن من الكثير من المتاعب التي هو في غنى عنها!!



وعلى هذا... يخطىء من يظن أننا نكتب هذه القصص لمجرد التسلية، أو لما فيها من إثارة تفرضها طبيعة الموضوع... ذلك أن الجاسوسية في عالم اليوم، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كل النشاطات الإنسانية فوق سطح هذا الكوكب... وهي في تطورها يوماً بعد يوم، مع تطور العالم وأساليب ووسائله وإدارته... ومع تشابك المصالح وامتدادها من دولة إلى أخرى ومن قارة إلى قارة... يزداد تأثيرها على هذا الكون بشكل يدعو إلى الدهشة، وربما إلى الخوف قبل الاثنين معاً!

يكفى أن نعلم أن هناك وكالات للاستخبارات «قطاع خاص»... ، وكالات لا تتبع الدول، وإنما هى شركات أو مكاتب يملكها أفراد أو مجموعات يعملون لحساب من يدفع الثمن!!

هذه الوكالات، تضم ألوفاً مؤلفة من الرجال والنساء الذين تلقوا تدريبات على أرقى ما وصل إليه هذا العلم، وما وصلت إليه أساليبه وأدواته... والغريب في الأمر، أن الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء، كانوا يتبعون هذا الجهاز أو ذاك من أجهزة المخابرات الشهيرة في هذا الكون!!

ولقد كانت آخر أخبار هذا النوع من الوكالات أو مكاتب الاستخبارات، هو ذلك الخبر الذى طيرته وكالات الأنباء، كان هذا في عام ١٩٩٠ وأبرزته الصحف فى صفحاتها الأولى... عن تلك الوكالة التى كلفتها حكومة الكويت بتتبع النشاط الاقتصادى للرئيس العراقى صدام حسين، ومعرفة الشركات التى يساهم فيها بشخصه أو عن طريق أفراد عائلته أو معاونيه، وكشف حقيقة ثروته المخبوءة فى بنوك سويسرا أو فى أسهم الشركات الصناعية فى دول العالم... و... وعشرات التفاصيل التى لا تعنينا هنا... ولم تنس الصحف التى نشرت الخبر، أن تشير إلى أن هذه الوكالة



بالذات ، كانت، ولا تزال ، تقوم لحساب حكومة الفلبين، بمحاولة لحصر ثروة حاكم الفلبين السابق ماركوس وزوجته إيميلدا ، في محاولة لاستعادة بعض من ثروة الفلبين المنهوبة!!

ولا يقتصر الأمر على هذا بطبيعة الحال... ذلك أن بعضاً من تلك المكاتب، قد تعمل لحساب شركات ضد شركات منافسة ـ ربما في نفس الوطن ـ كما أنها تعمل لحساب أشخاص ضد أشخاص آخرين!

غير أننا إذا استطعنا أن ننظر إلى الأمر نظرة عناسة وشاملة، سوف نكتشف أن علم المخابرات أصبح هو القاسم المشترك الأعظم في كل نشاطات الكون الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية والمالية... وبطبيعة الحال، النشاطات الحربية!

إن نظرة سريعة على عدد أجهزة المخابرات الرسمية فى عالم اليوم، سوف تنبئنا بأنها بعدد الدول فوق سطح الأرض، الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وهى أجهزة تتفاوت قدراتها بتفاوت قدرات الدول وعراقتها فى هذا النشاط....، لكن، يبدو أن تصور الحركة الداخلة والخارجة إلى ومن هذه الأجهزة، وكم العملاء الذين يعملون لحسابها أو ضدها، وكم العملاء المزدوجين الذين يمارسون اللعب بالحياة والموت كما يمارسون التدخين، وكم القضايا التى تهم كل دولة على حدة... سوف يصيبنا بالدوار قطعا، لأننا ببساطة شديدة، سوف نكتشف أن التجسس والتجسس المضاد، هو طعام كل يوم بالنسبة لملايين البشر من كل جنسيات الأرض، وأنه بالتالى، يؤثر تأثيراً مباشراً على مجريات الأمور فوق سطح هذا الكوكب التعس!!

ومسنذ بضعبة أعوام، صدر كتباب للكاتب البيريطاني «ديريك لامبيرت» بعنوان: «أنا..قال الجاسوس!»... يحكى فيه قصة بالغة



الإثارة، قصة، دون مبالغة، ترتعد لها الأوصال... قصة عشرين رجلاً هم أغنى أغنياء الأرض وأثرى أثرياء العالم ـ وغالبيتهم ـ كما يقول المؤلف، من اليهود!! ـ هؤلاء هم أصحاب الشركات العملاقة والأرصدة الفلكية التى تتحكم في مسارات الاقتصاد العالمي شرقه وغريه... هؤلاء العشرون رجلاً يجتمعون في كل عام مرة واحدة في قلعة بهولندا اسمها: «بيلدر بيرج»... يجتمعون لمدة أسبوعين، كي يحددوا للاقتصاد العالمي مساره لعام قادم!!

وكتاب «أنا... قال الجاسوس»، زاخر بمعلومات ليست مثيرة فقط، وإنما مخيفة أيضاً...إن بعض العمليات التي يقوم بها جواسيس هذه المجموعة المنتشرة في كل دول العالم بلا استثناء، تبدو وكأنها ضرب من الخيال الجامح، والمخاطر التي يتعرض لها هذا الجاسوس أو ذاك للحصول على معلوماته من هنا أو من هناك، تبدو وكأنها نوع من مبالغات أفلام چيمس بوند... لكنها في النهاية، قد توفر الملايين، أو تتسبب في خسارة البلايين، وقد تقيم حكومة، أو تشعل ثورة!!

فهؤلاء الرجال العشرون الذين يجتمعون مرة في كل عام كي يقدروا مصير الكون لعام قادم، لا يصدرون قراراتهم من فراغ أو بناء على تقارير المحاسبين في شركاتهم العملاقة... وإغا يصدرون هذه القرارات، بناء على معلومات لابد وأن تكون بالغة الدقة عن كل ما يمت إلى الاقتصاد العالمي... ابتداء من أصغر منجم للماس في قرية نائية من قرى الكنغو، إلى أكبر شركات السلاح في العالم!!!

إن مثل هذه المعلومات التى تشمل الأشخاص والجماعات والأحزاب والقوى السياسية هنا أو هناك، تحتاج بالقطع إلى جيش من المخبرين السريين، جيش لابد وأن ينظمه جهاز بالغ القوة، بالغ الدقة، بالغ التأثير!

فمن الذي يدير هذا الجهاز؟!

من الذي يحرك رجاله ونساءه وعملاءه؟!

من يصدر الأوامر فيه؟!.. ما هي وسائل اتصالاته؟!

وعشرات، بل مئات من الأسئلة التي تطرح نفسها وقد يجد بعضها إجابات وقد لا يكون للبعض إجابات!

إن قراءة سريعة لكتاب السيد لامبيرت سوف تقودنا، بالقطع، إلى تفسير للعديد ما يحدث فوق سطح الكرة الأرضية، بل لا أبالغ إن قلت، إلى تفسير كل ما يحدث في العالم الذي نعيشه اليوم!!

ٿم...

إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان هذا العالم قد وصل إلى ما وصل إليه الآن من تقدم، فلقد يتساءل سائل: لماذا إذن تلك القصص التى نقدمها عن عمليات تجسس تمت في منتصف هذا القرن، وقد عفا عليها الزمان؟!

والجواب بالغ البساطة ...ذلك أن التطور الذى يحدث، إغا يحدث فى الأساليب والمعدات والوسائل... أما المبادئ والأسس، فهى ثابتة لا تتغير، هى هى نفس المبادئ والأسس التى أثبتتها التجربة الإنسانية منذ أن كان الإنسان على سطح هذا الكوكب!

على سبيل المثال: فإن قصة السيدة «ارمجارد شميدت» والتى وقعت أحداثها في عام ١٩٥٨، تعتبر من حيث الفكرة والإعداد والتدريب والتنفيذ، مثالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بل وقابلة للتطبيق حتى الآن، رغم بعد الشقة وبعد الزمن واختلاف الوسائل... ذلك أنه بالرغم من الأقمار الصناعية والكاميرات البالغة الحساسية، ووسائل التصنت الجهنمية، لازال الجاسوس « الإنسان» هو الذروة، وهو المحك!



إذا كانت برلين الغربية، هى مسرح عملية فراو شميدت، فلقد تمت هذه العملية عندما كانت ألمانيا مقسمة إلى شرقية وغربية، تمت وقت أن كان حلم الوحدة الألمانية من المستحيلات... عما يدفع الإنسان الآن، وقد توحدت ألمانيا، إلى أن يحبس أنفاسه انتظاراً لما سوف يتفجر من مفاجآت.

ذلك أن الصراع بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، كان في لبه هو الصراع بين الشرق والغرب، ولقد ظل هذا الصراع محتدماً لقرابة نصف قرن من الزمان... ولذلك، فلقد كان أكثر ما لفت أنظار المراقبين عندما وقعت وثيقة توحيد ألمانيا، هو هذا البند الذي ينص على عدم الاطلاع على الوثائق السرية في ألمانيا الشرقية، إلا بعد مضى خمس سنوات!!

ولقد توقف الكثيرون أمام هذا البند، منتظرين ما سوف تسفر عنه الأيام من غرائب وعجائب ومفارقات بل وفضائح سوف تزلزل الكثيرين... لأن الصراع بين شطرى الوطن الواحد، كان، في بعض الأحيان، يأخذ أشكالا بالغة الحدة... بل إن بعض العمليات السرية التي تمت، كادت تحدث أزمات شديدة العنف بين المعسكرين الشرقي والغربي... ولعل أهم ما يتبادر إلى الذهن عن ذلك الصراع السرى بين الألمانيتين... هي تلك الضربة التي بدت قاصمة، والتي وجهتها ألمانيا الشرقية الى ألمانيا الغربية في صيف عام ١٩٨٥...

فى هذا الصيف، فوجئ العالم بإعلان يصدر فى ألمانيا الغربية، يتحدث عن اختفاء واحد من أهم رجال المخابرات فيها، والرجل المسئول عن مكافحة التجسس فى واحد من أقوى أجهزة المخابرات فى العالم، وهو الهر: «هانز جواخيم تيدكه»!

كان الهر تيدكه هو رئيس هيئة الأمن القومى فى ألمانيا الغربية، أى الرجل المسئول عن حماية وطنه من الجواسيس ومطاردتهم أينما كانوا... ولذلك، فلقد بدا الخبر وقتها مذهلاً بكل المقاييس، ولقد أحدثت إذاعة الخبر هزة عنيفة لا فى ألمانيا الغربية وحدها، ولكن فى المعسكر الغربى كله ... ذلك أن أجهزة المخابرات فى الغرب، كما كانت فى الشرق ، كانت على اتصال وثبق وتعاون لا مفر منه !

ومما زاد في عنف الصدمة، أن الكثيرين توقعوا أن يكون الهر تيدكة قد لجأ إلى ألمانيا الشرقية وهو يحمل بالقطع أسراراً على جانب كبير من الأهمية!

ولم يكن اختفاء السيد تيدكة هو الأول من نوعه في ألمانياالغربية، ففي نفس الصيف اختفت فجأة سيدة كانت تدعى « سونيا لوينبرج»، وكانت تعمل مديرة لمكتب وزير الاقتصاد في ألمانيا الغربية وقتها ، وهو فراو «مارتين بانجمان » • • • وهي سيدة قوية البناء، بيضاء الشعر، في الستين من عمرها • • • وكانت بحكم عملها تطلع على الكثير جداً من الأسرار الاقتصادية التي لاتخص ألمانيا الغربية وحدها، ولكن تخص أيضاً كل من تتعاون معه من دول الغرب!

انفجر خبر اختفاء مديرة مكتب وزير الاقتصاد، وتناولته الصحف ـ كالعادة ـ بالتعليق والتحليل، وأثيرت حوله ضجة هائلة، وطرحت عشرات الأسئلة ٠٠٠ وكان لابد من البحث عن أهل هذه السيدة، أين ولدت؟! ٠٠٠ وأين عاشت ؟! ٠٠٠ وكيف وصلت إلى مركزها هذا؟! ٠٠٠ و٠٠٠ و٠٠٠ و٠٠٠

ووصل البحث إلى أن اسم « سونيا لوينبرج » الذى كانت تحمله هذه السيدة، هو لمصففة شعر هاجرت إلى كندا في منتصف الستينات، وأن أخبارها، منذ ذلك الحين، اختفت تماماً · · · وكان لابد من البحث في كندا،

لكنه لم يسفر عن شئ، وبدا الأمر وكأن سونيا لوينبرج الحقيقية قد تبخرت ومما زاد من تعقيد الأمور، أن كل زبونات مصففة الشعر هذه، أجمعن على أن أوصاف سونيا لوينبرج الحقيقية، بعيدة كل البعد عن أوصاف تلك التي عملت كمديرة لمكتب وزير الاقتصاد! فما الذي حدث؟! وأين اختفت مصففة الشعر وكيف ؟!

ومتى انتحلت هذه السيدة الغامضة التى عملت لسنوات مديرة لمكتب الهر بانجمان هذا الاسم ٠٠٠ ومن الذى صنع لها تاريخها المزيف هذا ؟! ٠٠٠ وما هى الوظائف التى شغلتها ؟! ٠٠٠ وهل شغلتها باسم « سونيا لوينبرج » أم بأسماء أخرى ؟! ٠٠٠ وكيف سارت فى وظائفها، وخلال عشرين عاماً، إلى أن وصلت إلى وظيفتها الأخيرة ؟!

وسواء وجد الباحثون إجابات كل هذه الأسئلة أم لم يجدوا، فلقد أيقن الجسميع أن تلك السيدة، انتقلت بكل ما وصل إلى يدها من وثائق ومعلومات، إلى الشطر الآخر من ألمانيا!!

وقد أعلن هذا كله في ألمانيا الغربية دون أن يصدر تصريح واحد من ألمانيا الشرقية التي لزمت الصمت تماماً وكأن الأمر لا يعنيها ٠٠٠ ولم يكن هذا غريباً، ذلك أن أجهزة المخابرات في المعسكر الشرقي، دأبت على استعمال الصمت البليغ إزاء مثل هذه القضايا.

ولذلك ، فلقد كانت المفاجأة مذهلة تماماً، عندما أعلنت ألمانيا الشرقية \_ عقب اختفاء السيد هانز جواخيم تيدكه \_ أن رجل المخابرات الألماني الغربي، قد لجأ إليها بالفعل !

كان هذا التصريح هو الأول من نوعه ، وبدا وكأنه نوع من التحدى السافر، لالمخابرات ألمانيا الغربية فقط، بل للمعسكر الغربي كله ٠٠٠ ولم

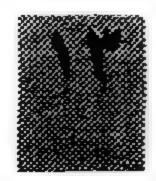

تكتف ألمانيا الشرقية بتصريحها هذا الذى صنع هزة عنيفة فى أوساط المخابرات الغربية، بل أردفت التصريح بتصريح آخر أعلنت فيه ، أنه فى خلال الثمانية عشر شهراً التى سبقت لجوء السيد تيدكه إليها، ألقت القبض على ١٦٨ جاسوساً كانوا يعملون لحساب الغرب فى أراضيها!!!

ووصل الأمر في خريف ١٩٨٥ إلى ذروة تنذر بخطر حقيقى، كان التحدى سافراً، وكانت اللطمة قاسية ١٠٠٠ كما كان طبيعياً أن ينشغل الرأى العام الغربى بالقضية التي كانت تحمل كل مقومات الإثارة ١٠٠٠ وبدا الأمر وقتها ، وكأن الشرق يكبل اللطمات إلى الغرب دون أن يستطيع هذا أن يرد عليه ١٠٠٠ واختلفت آراء المعلقين وتحليلاتهم ١٠٠٠ فمنهم من رأى أن الغرب لا يملك حيال لطمة مثل هذه، إلا أن يلزم الصمت ، وأن يسلم بالهزيمة ١٠٠٠ ومنهم من رأى أن الغرب لا يستطيع إلا أن يرد بضربة مماثلة !

رد الغرب بلطمة عاثلة · · · لكن الرد لم يأت ، كما كان منتظراً ، من ألمانيا الغربية صاحبة الشأن · · · بل جاء من بريطانيا !

فبعد أسابيع قليلة، أعلنت الحكومة البريطانية أن القنصل السوڤيتى فى لندن السيد «أوليج جورد فيسكى» قد طلب حق اللجوء السياسى إلى الملكة المتحدة! ٠٠٠ ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد، فلقد أردف المسئول الذى أدلى بالتصريح، أن السيد « جورد فيسكى » كان هو المسئول عن أعمال المخابرات السوڤيتية فى بريطانيا!

كان بلثل هذا الرد معناه ومغزاه ٠٠٠ كان معناه بوضوح أن المعسكر الغربى يرد على المعسكر الشرقى، وأن القضية ـ قضية الهر تيدكة ـ لا تخص ألمانيا فقط، وإنما هي تخص الغرب كله ٠٠٠



ولقد كانت اللطمة عنيفة دون شك، وبلغت الإثارة ذروتها عندما أعلنت الحكومة البريطانية، عن طرد ٢٥ من رعايا الاتحاد السوڤيتي، منهم بعض الدبلوماسيين ٠٠٠ وكانت حجة الطرد هي: أنهم يمارسون في المملكة المتحدة، أعمال التجسس!

وقتها، كان الرئيس السوڤيتى ميخائيل جورباتشوف، لا يزال حديث عهد بالسلطة · · · ولقد علق البعض على عنف الرد الغربى من خلال تصرف الحكومة البريطانية، بأنه نوع من الإنذار أو لى الذراع للرئيس الجديد · · · وقبل أن يلتقط المراقبون أنفاسهم، فوجئ العالم، على غير توقع بالمرة · · · بالاتحاد السوڤيتى يرد رداً صارماً وحاسماً، وإذا به يطرد ٢٥ من رعايا بريطانيا فى موسكو، ومنهم بعض الدبلوماسيين، لكنه \_ إمعاناً فى التحدى \_ لم يعلن سبباً لطردهم!!

وصل الأمر في ذلك الصيف الساخن إلى ذروة مثيرة بحق ٠٠٠ فها هو كل معسكر يعلن عن اختراقه لمخابرات المعسكر المضاد، ولقد كان هذا في حد ذاته، نذيراً بالكثير من الخطوات ٠٠٠ ولقد صنع رد الاتحاد السوڤيتي ضجيجاً رهيباً في صحافة الغرب. صنع ضجيجاً غطى على خبر كان مقدراً له أن يصنع ضجيجاً من نوع آخر ٠٠٠ فلقد طيرت وكالات الأنباء، من الأرچنتين، خبراً مؤداه، ان أحد الدبلوماسيين في السفارة السوڤيتية في الأرچنتين، قد طلب حق اللجوء السياسي إلى ألمانيا الغربية، بحجة خوفه من أن يكشف تيدكة طبيعة نشاطه!

بدا وكأن حلبة الصراع تمتد من ألمانيا إلى بريطانيا إلى الأرچنتين ٠٠٠ وحبس العالم أنفاسه، فلقد كان الموقف مثيراً للقلق خاصة بعد رد الاتحاد السوڤيتى غير المتوقع ٠٠٠ ويبدو أن الغرب كان مصمماً على الرد،

وبعنف · · · فلقد أعلنت السيدة مارجريت تاتشر ـ رئيسة وزرا ، بريطانيا وقتها! ـ عن طرد ستة دبلوماسيين كانوا يعملون في السفارة السوڤيتية في لندن · · · وتوقع المراقبون أن الأمر لابد له من التوقف عند هذه النقطة · · · إن التصعيد في مثل هذه الأمور قد يجر الدول إلى ما لا تحمد عقباه · · · توقع الكثيرون إذن أن يعود الاتحاد السوڤيتي إلى أسلوبه القديم بالتزامه الصمت ، لكن هذا لم يحدث، فلقد أعلن السوڤيت عن طرد ستة من الدبلوماسيين الإنجليز الذين يعملون في سفارة بريطانيا في موسكو دون إبداء الأسباب!

فى ذلك اليوم على وجه التحديد، كانت السيدة مارجريت تاتشر فى زيارة رسمية لمصر ٠٠٠ وكانت وقت إذاعة البيان السوڤيتى ، فى زيارة سياحية لمدينة الأقصر ٠٠٠ واندفع المراسلون الأجانب يحاصرونها بعشرات الأسئلة ٠٠٠ كان التوتر فى العلاقات قد وصل إلى ذروة بالغة الخطر ٠٠٠ لكن المرأة الحديدية صرحت ، فى اقتضاب شديد، رداً على كل الأسئلة، بجملة واحدة ٠٠٠ قالت :

« لابد من وضع حد لهذا الأمر!!» .

وهكذا وضعت بريطانيا حداً لذلك التصعيد، وجاءت جملة رئيسة الوزراء، وكأنها إيذاناً بانتهاء تلك المباراة الخطرة في الأوليمبياد الاستخبارية!

### \*\*\*

وهكذا هذه هي آخر المباريات المثيرة والمعلنة بين ألمانيا وألمانيا، أو بين الشرق والغرب.

ولكن ٠٠٠ كيف كانت البداية ؟!

كانت البداية بالقطع ، في نفس اللحظة التي وضعت فيها الحرب العالمية



الثانية أوزارها، وعندما كرس تقسيم ألمانيا إلى شرقية وغربية! هنالك، في منتصف الأربعينات من هذا القرن، كانت البداية.

فكيف جرت قصص التجسس بين الدولتين ؟!

وهل كان الاختلاف كبيراً بين ما كان يحدث في الخمسينات، وما حدث في الثمانينات؟!

إننا نترك الرد لتلك القصة البالغة الإثارة، التى قامت بها جاسوسة فوق العادة. كانت تحمل اسم «ارمجارد شميدت »، استطاعت أن تعبر سور برلين من الشرق إلى الغرب، وأن تقتحم مبنى المخابرات الأمريكية فيها، كى تصبح سكرتيرة وعشيقة وموضع ثقة رجل من أهم رجال هذا الجهاز فى ألمانيا ٠٠٠ رجل كان سجله نظيفاً إلى حد جعل الشك فيه وفى قدراته غير وارد ٠٠٠ لكن تلك الجاسوسة البالغة الجمال، الفذة القدرات ، استطاعت أن توقع به ، وأن تحقق نصراً لا شك فيه، كما حققت ضرراً بالغاً بالاستخبارات الأمريكية، عا دفع القاضى الذى حوكمت أمامه، لأن يحكم عليها بالسجن خمسة أعوام، رغم أن الادعاء فى القضية، كان يطالب بسجنها ثلاثة أعوام فقط .

صالح مرسى



## نساء في قطار الجاسوسية

لا أحد يعرف على وجه الدقة، متى بدأت «ارمجارد شميدت» عملها مع مخابرات ألمانيا الشرقية ٠٠٠ ذلك أن المعلومات التى أدلت بها هذه السيدة من ناحية، أو تلك التى استطاعت مخابرات الولايات المتحدة أن تجمعها عنها من ناحية أخرى ، كانت معقدة ومتشابكة ومتضاربة، بحيث يصعب على المحقق أن يستخلص الحقيقة الكاملة عنها ٠٠٠ غير أن الثابت ، أن هذه السيدة التى لم تكن قد تعدت الثلاثين من عمرها عندما قامت بهمتها تلك البالغة الجرأة ٠٠٠ كانت تتمتع بقامة فارهة، وجسد متناسق، وشعر ينسدل فوق كتفيها في نعومة كانت تضفى على الوجه سحراً من نوع خاص ينسدل فوق كتفيها في نعومة كانت تضفى على الوجه سحراً من نوع خاص ٠٠٠ ولقد أجمع كل الذين عرفوها أو تعاملوا معها، أنها كانت قريبة الشبه إلى حد كبير من المثلة الأمريكية الألمانية الأصل مارلين ديتريش ٠٠٠ وأنها كانت تتمتع، إلى جوار ذكائها الحاد، برغبة عارمة في الحياة المنعمة بعيداً عن شظف حياة مواطنيها في ألمانيا الغربية !

فوق ذلك كله، كانت ارمجارد شميدت كعميلة محترفة في جهاز مخابرات كانت له صولاته وجولاته واحدة من هذا النوع من العملاء الذي يتقن اللعبة ويديرها ببراعة الساحر الذي ينام فوق المسامير مستشعراً في نومه هذا لذة غامضة تبدو للمراقب مثيرة وغريبة في نفس الوقت مداك أن أحداً لم يعرف عن ارمجارد إيمانها بالشيوعية، أو ولا عها لها



٠٠ كل ما أمكن أن يقال ـ من واقع أقوالها وتصرفاتها ـ أنها وجدت أن العمل مع المخابرات، طريقاً سهلاً ويحقق لها ما كانت تصبو إليه من كماليات وأشياء أخرى لم يكن في استطاعة المواطن العادى في ألمانيا الشرقية أن يحصل عليها ٠٠٠ وأنها بعد ذلك، أصبحت ترساً في آلة جهنمية لا تستطيع منها فكاكاً، بل ربا لاتريد منها فكاكاً ٠٠٠ فكان لابد لها ـ كي تستمر ـ أن تتقن اللعبة، وأن تتميز فيها، كي تحتفظ بما كانت وكان لابد لها ـ والأمر كذلك ـ أن تتميز فعلاً، وأن تبرع في المهمات التي كلفت بها ٠٠٠ وكان لابد لها أيضاً أن تلفت أنظار الرؤساء الذين وجدوا ذات يسوم، أنها تصلع لمهمة من أخطر المهام التي يكلف بها عميل ذات يسوم، أنها تصلع لمهمة من أخطر المهام التي يكلف بها عميل

لذلك ٠٠ فلقد كان أمراً طبيعياً أن يأتيها تكليف بالاستعداد للسفر إلى موسكو في الشهور الأولى من عام ١٩٥٨، لتلقى دورة تدريبية هناك؛ ٠٠٠ وهكذا طارت ارمجارد شميدت من برلين إلى موسكو ذات يوم، لتنتقل ـ في سرية كاملة ـ من المطار إلى حيث بقيت لثلاثة أشهر كاملة في إحدى مدارس المخابرات السوڤيتية!

والذين يعرفون شيئاً عن المخابرات السوڤيتية ... كى . جى . بى ... يعرفون جيداً طبيعة العمل بها، وتلك الدقة المتناهية التى يلتزم بها رجال هذه المدارس من حيث الإعداد والتدريب والانضباط الصارم الذى لا يدع كبيرة ولا صغيرة فى هذا الفن أو ذاك من فنون التجسس، إلا وقتلوها بحثاً . . . وهى ... أى المخابرات السوڤيتية .. فى بعض الكتب التى تتحدث

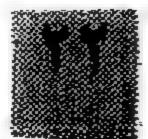

عنها \_ مقسمة إلى أقسام متباعدة ، يبدو كل قسم منها وكأنه مدينة قائمة بذاتها · · · مدينة لها قوانينها وأسلوب الحياة فيها · · · بحيث إذا ما تخرج منها عميل أو عميلة ، كان جاهزاً قاماً لأداء مهمته على الوجه الأكمل مهما كانت الصعاب التي ستواجهه!

وعلى كل ٠٠٠ فلم تكن ارمجارد تعرف طبيعة تلك المهمة التي من أجلها أرسلت إلى تلك الدورة التدريبية في العاصمة السوڤيتية، ولم يكن لها أن تسأل ٠٠٠ وهي ، منذ اليوم الأول لوصولها، وجدت نفسها أمام برنامج حافل ومكثف، لم يكن يترك لها في الأربع وعشرين ساعة من كل يوم ، سوى الساعات اللازمة للنوم وتناول الطعام!

وجدت ارمجارد نفسها أمام عدد لا بأس به من المهارات، كان عليها أن تتقنها إتقاناً تاماً ٠٠٠ كما وجدت نفسها أمام مرحلة كانت تتطلب منها انتباها حاداً لكل التفاصيل مهما صغر شأنها ٠٠٠ وفوق هذا ، وجدت نفسها أمام مرحلة تحتاج فيها إلى قوة أعصاب وثبات تصرف مهما كانت حدة الموقف الذي تتعرض له!

وعلى سبيل المثال، كان عليها أن تتدرب على استعمال كاميرا بالغة الصغر، مثبتة في الخاتم الذي يزين أحد أصابع يديها ٠٠٠ ولم تكن المشكلة في استعمال الكاميرا بقدر ما كانت في الحركة وسرعتها وثبات يدها أثناء التصوير ٠٠٠ وكان هناك تدريب على نوع آخر من الكاميرات مثبتة في إصبع لأحمر الشفاه تستطيع التقاط صورة صغيرة إلى حد أنها تصلح لأن تكون نقطة أو فصلة في إحدى صفحات كتاب، أي كتاب بأية لغة ٠٠٠

أما التدريب على شفرات جديدة للرسائل ، فهذه كانت عملية ذهنية مضنية بحق · · · كانت العملية معقدة إلى حد يحتاج إلى يقظة ذهنية تجعل من المستحيل عليها أن تنسى خطوة واحدة من خطوات حل الشفرة أو الكتابة بها!

وعندما بدأت ارمجارد شميدت دورة تدريبية على مقاومة جهاز كشف الكذب، أدركت ــ وهي محترفة وليس هاوية ـ أن المهمة بالقطع سوف تكون في الجانب الآخر من ألمانيا، ورعا في برلين الغربية حيث يصل الصراع هناك بين الأجهزة إلى ذرى ظلت مشتعلة لسنوات وسنوات بين مخابرات الشرق والغرب · · ولقد كانت أجهزة كشف الكذب في ذلك الوقت، لاتزال في أطوارها الأولى، وكانت وسائل مقاومتها تعتمد على قدرات العميل الخاصة أطوارها الأولى، وكانت وسائل مقاومتها تعتمد على قدرات العميل الخاصة التدريب على أن تقوم بتنويم نفسها مغناطيسياً · · · هذا التنويم الذي يطلق عليه الخبراء اسم « التنويم الذاتي»، والذي يستطيع من يتدرب عليه، ان يقوم بتنويم نفسه مغناطيسياً قبل جلوسه إلى جهاز كشف الكذب · · · يعيث لا ينطق كلمة واحدة غير مرغوب فيها، وبحيث يستطيع التحكم في ان يقوت قلبه وتوتراته وجعلها جميعاً في حالة طبيعية قاماً، عما يؤكد صدق إجاباته على الأسئلة التي توجه إليه من خبراء دربوا تدريباً عالياً. وبأسلوب علمي كان يتطور يوماً بعد يوم مع تطور الجهاز نفسه سواء في الاتحاد السوڤيتي أم في دول الغرب !

كان التدريب دون شك شاقاً إلى أقصى درجة، وكانت الوسائل التي



دربت عليها ارمجارد كثيرة ومتعددة كما كان يؤكد لها ، يوماً بعد يوم، أنها سوف تقوم بمهمة خطيرة، وليست واحدة من تلك المهمات التى كانت تقوم بها في برلين الشرقية ٠٠٠ ولقد أثبتت لها الأيام صدق حدسها، فما إن انتهت من تلك المرحلة، حتى انتقلت إلى مرحلة أخرى بالغة الغرابة والمتعة في نفس الوقت .

كانت هذه المرحلة مقسمة إلى جزئين ، الجزء الأول منها كان عليها أن تدرس فيه كل شئ عن الجيش الأمريكي، وبخاصة تلك القوات الموجودة في ألمانيا الغربية . . . ثم دراسة كل ما يمت إلى قوات حلف الأطلنطي، وتوزيعها ونوع الأسلحة المستخدمة فيها وقوادها ورجال مخابراتها . . .

إلى هنا ، كان اليقين قد أصبح راسخاً لديها بأن العملية التي كانت تؤهل للقيام بها سوف تكون ، لا في ألمانيا الغربية فيقط، ولكن مع الأمريكيين على وجه التحديد · · · وأنه سيصبح عليها أن تتعامل، في الجانب الآخر، مع العقول الأمريكية والشراء والبذخ والحصول على كل ماكانت تتوق إليه · · · ولقد اجتاحتها السعادة دون شك. سعادة بلغت ذروتها عندما انتقلت إلى الجزء الثاني من هذه المرحلة، والذي كان يركز على شخصية «الرجل الأمريكي» نفسه !

ذلك أن الدعاية الأمريكية، مع تلك المبالغات التي ينقل بها البعض غط الحياة في الولايات المتحدة، أو في الغرب عموماً، كانت تصنع لدى شعوب الكتلة الشرقية نوعاً من الشوق والتطلع كان يصل في بعض الأحيان إلى حد المرض ٠٠٠ وبالنسبة لشخصية مثل شخصية هذه السيدة البارعة

الجمال، فلقد كان الأمر أكثر من محتع، خاصة عندما اكتشفت أن الجزء الثانى من المرحلة هوالتعرف ودراسة شخصية الرجل الأمريكي مهما كان مسقط رأسه!

ولأن الشعب الأمريكي ـ شعب الولايات المتحدة ـ مكون من أصول متعددة أوربية وغير أوربية. فهو أيضاً مقسم إلى مناطق، فالرجل الآتي من الغرب الأمريكي الشهير، يختلف في طباعه وأسلوب حياته ولهجته عن هذا الآتي من الجنوب حيث مزارع القطن والعبيد السود، كما أن هؤلاء مختلفون عن شعوب الشمال الأنجلوسكسونية والتي تتمتع بقدر ملحوظ من الثقافة والتحضر والارتباط الخفي بالقارة الأم ـ أوربا ـ خاصة إنجلترا ٠٠٠ وكل هؤلاء يختلفون في العديد من الطباع والتفاصيل عن هؤلاء القادمين من الشرق حيث نيسويورك وما يحيط بها ٠٠٠ وهكذا كان على ارمجارد شميدت أن تعرف كيف توقع « رجلاً أمريكياً » من أى مكان بمجرد لقائها به ومعرفتها مسقط رأسه ٠٠٠ ومن أجل هذا، وعدا المحاضرات والمعلومات البالغة الجفاف، كان عليها أن تجلس في قاعة صغيرة للعرض السينمائي، وأن تستمتع لأيام بعد أيام، عشاهدة عدد هائل من أفلام السينما الأمريكية ٠٠٠ ولقد كانت هذه المرحلة دون شك ممتعة للغاية، فلقد كانت مشاهدة هذه الأفلام في حد ذاتها متعة ٠٠٠ وحتى تلك المناقشات التي كانت تعقد مع متخصصين في دراسة الشخصية الأمريكية، كانت تفتح لها أبواباً ما كانت تخطر لها على بال ٠٠٠ والغريب، أن التركيز في دراسة هذه الشخصية كان يدور حول وسائل الغزل، وسبل الإيقاع بالرجل الأمريكي!



حتى إذا انتهت هذه المرحلة، كانت ارمجارد شميدت، جاهزة تماماً لأداء مهمتها ٠٠٠ لكن هذا ما كان يحدث دون أن توضع هذه السيدة تحت اختبارات بالغة الدقة، وربما بالغة القسوة في آن ٠٠٠ إن كثرة الأساليب وتفرع المعارف كان كثيراً ومكثفاً ٠٠٠ غير أنها في النهاية أثبتت تفوقاً مذهلاً، وقدرة غير عادية على الاستيعاب واجتياز المآزق والقيام بالمهام ٠٠٠ وهكذا، أصبحت جاهزة للعودة إلى وطنها ، وكان أن اتخذوا لها اسماً كوديا هو: « العملية استيفاني»!

### \*\*\*

عادت ارمجارد شميدت إلى برلين الشرقية وقد انقضت شهور ثلاثة منذ أن غادرتها إلى الاتحاد السوڤيتى ٠٠٠ لكنها عادت الآن وقد بدت أكثر أنوثة ونضجاً ٠٠٠ وكأن ما أضيف إليها من مهارات قد كان له أكبر الأثر في جمالها ورونقها ٠٠٠ لكنها كانت تعيش أياماً قلقة في انتظار ذلك الأمر المجهول الذي سوف يصدر إليها كي تقوم بمهمة لم تكن تعرف عنها شيئاً حتى الآن !

ومن الصعب، وربا ليس مهما أن نعرف المدة التى قضتها فى برلين الشرقية فى انتظار ذلك الأمر ٠٠٠ لكن الثابت، أن المدة كانت ـ ولابد \_ كافية تماماً لأن تعيدها إلى حياتها الأولى وسط جيرانها ومعارفها وأصدقائها وكأنها لم تحتف تلك الشهور ٠٠٠ ومن ناحية أخرى، فلقد كانت ، كأى عميل محترف، تعلم أن لكل شئ توقيت بالغ الدقة، كما كانت تعرف ـ على الوجه الآخر ـ أنها لو سألت فلن يأتيها أى جواب، ذلك



أن هناك قانوناً بالغ الصرامة يتبعه الجميع في الشرق والغرب، قانون يقول: إن المعرفة على قدر الحاجة! ٠٠٠

فهل كانت في حاجة لأن تعرف الآن ؟!

حتى إذا جاء يوم من أيام مايو عام ١٩٥٨، فوجئت ارمجارد أو العملية استيفاني بما لم يخطر لها على بال !!

فلقد فوجئت ذات صباح أن عليها أن تتوجه في مساء نفس اليوم إلى بيت الرفيق «أرنست ووليبر»!

كان الاسم بالنسبة إليها رهيباً، وهى لم تحلم، ولم يخطر لها ببال · · · · أنها سوف تلتقى بهذا الرجل الذي كان يحتل مركزاً مرموقاً في مخابرات بلادها، كما كانت سمعته دائماً محاطة بكم هائل من الرهبة !

ذلك أن الهر ووليبر لم يكن رجلاً عادياً بأى معنى من المعانى ٠٠٠ كان رجلاً ذا طابع خاص ، طابع صنعه تاريخه الطويل منذ أن كان فى ريعان الشباب. ذلك التاريخ الذى يزخر بالمواقف والثورة ضد النازية وهى فى ذروة مجدها وذروة سيطرتها على ألمانيا ثم أوربا فيما بعد ٠٠٠ ومنذ أن قفز النازيون إلى الحكم فى عام ١٩٣٣، وحتى انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام ١٩٤٥، كان ووليبر واحداً من أهم شخصيات المقاومة السرية التى سببت للنازى صداعاً كبيراً، كما كبدته الكثير من الخسائر سواء فى السفن أو القطارات الحربية التى برع الرفيق أرنست فى تدميرها مع رجاله ٠٠٠

كان ووليبر في ذلك الوقت قد أتم الخمسين من عمره ، وكان يتبوأ مركزاً من أهم مراكز جهاز المخابرات في ألمانيا الشرقية، وهو رئيس شعبة الخدمة



السرية ٠٠٠ وكان وصولة إلى هذا المركز محفوفاً بالكثير من الكفاح والصراع ٠٠٠ كان طريقاً شاقاً، صنع منه رجلاً قادراً تماماً على إدارة دفة شعبته ببراعة شهد بها ولها الجميع!

ولقد بدا أمر هذا الاستدعاء لارمجارد شميدت غريباً كل الغرابة ٠٠٠ فهى لاتعرف الرجل، وهى لم تلتق به مرة واحدة من قبل ٠٠٠ وإذا كان الأمر أمر مهمة ستقوم بها، فلماذا كان الاستدعاء فى البيت ولبس فى المكتب؟! ٠٠٠ وهل مرتبط هذا الاستدعاء بنوع من التكريم لها قبل بداية المهمة؟!

وعلى كل ، ودون استطراد · · · نمع امرأة مثل ارمجارد شميدت لها خبرتها الكافية مع أنواع عديدة من الرجال مهما كانوا ومهما علت مناصبهم. لم يكن الأمر ليبعث في نفسها بالخوف أو القلق · · · ولذلك، فمع حلول الموعد الذي ضرب لها في الصباح، كانت تقف أمام باب البيت وهي في أبهى حلة، وأكمل زينة · · · وضعت في اعتبارها، وهي تتهيأ للذهاب إلى الموعد، أن الرفيق أرنست رجل كبقية الرجال، والرجال عادة، سريعو التأثر بالجمال !!

دقت الجرس ففتح الباب وكان الرفيق أرنست بشخصه هو الذى استقبلها ٠٠٠ أدركت، وهى تخطو إلى الداخل أن لا أحد فى البيت سواهما، كما لمحت، بجانب عينها، تلك المائدة الصغيرة، وإن كانت حافلة ٠٠٠ والتى أعدت لعشاء شخصين فقط!!

وعلى غير ما ظنت ارمجارد فلقد وجدت في ووليبر شخصاً مرحاً، كما



وجدت فيه مغازلاً من نوع خاص ٠٠٠ لكن الذى لفت نظرها حقاً بعد دقائق من بداية الحديث ٠٠٠ هى قدرة ووليبر على المزج بين اللهو غير البرئ، وبين العمل ، بصورة تكاد تكون مثالية !

فى تلك الليلة، قال الرفيق أرنست وهو يمر بأصابعه فوق بشرة ارمجارد الناعمة، إنه لا يعرف امرأة فى ألمانيا قادرة على القيام بالمهمة التى ستوكل اليها، في مستوى قدرتها!

كان هذا إطراء أسعد ارمجارد دون شك ٠٠٠ وعندما كان يجدد لها كأسها في إحدى المرات التي فرغ فيها الكأس، قال: إن المهمة خطيرة بحق، وإنها تحتاج إلى ثبات أعصاب وقدرات من نوع خاص!

وانتبهت ارمجارد تماماً ٠٠٠ فعاد الرجل بعد أن رشف من كأسه رشفة، كي يغمغم:

« ولكنى على يقين من أنك سوف تقومين بها على الوجه الأكمل!» . وتنفست ارمجارد الصعداء، كما داخلها زهو أشعرها بالسعادة!! في تلك الليلة، استمعت ارمجارد طويلاً، وتحدثت قليلاً ٠٠٠ كانت، وسط طوفان من كلمات الغزل الممتزجة بالحديث عن العمل ، راغبة في استيعاب المطلوب منها، حتى ولو لم تعرف طبيعة المهمة ٠٠٠ إن رجلاً له خبرة الرفيق أرنست. لا يشرثر بلا هدف ٠٠٠ وعندما قال \_ وكأن الكلمة أفلتت من بين شفتيه من غير قصد!!! \_ إن المهمة سوف تكون في «برلين»، أدركت أن هذه الهفوة المقصودة، ليست سوى نوع من التكريم الخاص !



ولكن ، وعندما حان وقت الرحيل، كانت فى انتظارها مفاجأة أكبر ٠٠٠ فلقد قام الرفيق أرنست بقيادة سيارته بنفسه، كى يوصلها حتى باب بيتها، وكان الليل قد انتصف منذ دقائق !!

#### \*\*\*

كيف قضت ارمجارد ليلتها الفاصلة تلك ؟!

إن المؤكد، والذي اعترفت به فيما بعد ٠٠٠ أنها كانت سعيدة سعادة حقيقية، بل كانت سعيدة مثل طفلة استخفها المرح، لكن الذي تسبب في فرحتها تلك ، أنها سوف تنتقل إلى برلين الغربية ــ مهما كانت خطورة المهمة الموكلة إليها حيث الأضواء تتلألأ، والفتارين مكتظة ببضائع تصيب رأس من كانت مثلها بالدوار ٠٠٠ كانت سعيدة لأنها سوف تنتقل إلى حيث الفراء والجوارب الأنيقة ومعدات التجميل التي يعز الحصول عليها حيث كانت تعيش، حيث المباهج والمسارح ودور السينما ومحلات اللهو! حيث كانت تعيش، حيث النوم يداعب جفونها، كانت يتردد في ذهنها، ذلك الموعد الذي ضربه لها الرفيق أرنست في مكتبه ، في صباح اليوم التالى . كان الموعد في الإدارة الثانية عبني مخابرات ألمانيا الشرقية، في غرفة تحمل رقم ٢٠٩٠٠ وكان عليها عندما تصل إلى المبنى في قام العاشرة من صباح الغد، أن تطلب مقابلة الرفيق « أرنست » .

فقط ٠٠٠ كان هذا هو كل ما كان عليها أن تفعله!!

كان الصباح التالى رمادياً خفيف الضباب ٠٠٠ وصلت ارمجارد إلى إحدى محطات سكك حديد الضواحي قبل الموعد المحدد بنصف ساعة ٠٠٠



كانت ترتدى فستاناً بسيطاً عاديا كهذا الذى ترتديه أية فتاة فى برلين الشرقية، وهي لم تضع فوق وجهها أى نوع من أنوع المكياج كما أنها عقصت شعرها وجمعته فى مؤخرة رأسها مما أضفى على مظهرها أهمية من نوع خاص ٠٠٠ كان النصف ساعة الباقى على المبوعد كافياً لأن تقطع المسافة إلى حيث مبنى المخابرات على الأقدام، كما كان كافياً أيضاً لأن تؤمن نفسها وهى تدلف إلى المبنى ، حيث لا يجب أن يراها أحد وهى تخطو إليه!

فى تمام العاشرة كانت تسير فوق الطوار وسط المارة بشكل طبيعى للغاية، وعندما اقتربت من المبنى شملت المكان بنظرة خاطفة أكدت لها أن أحداً لا ينتبه إليها، فى خطوات واثقة ثابتة سارت ، حتى إذا حاذت الباب، غيرت اتجاهها فجأة، ودفعت الباب فى بساطة من يفعل هذا كل يوم، واختفت فى الداخل.

كانت هذه هى المرة الأولى التى تدخل فيها ارمجارد هذا المبنى الحجرى رغم انتمائها إليه منذ سنوات ليست بالقليلة ٠٠٠ ذلك أنه ليس من حق بعض هؤلاء الذين يتعاملون مع مثل هذه الأجهزة، أن يزوروا تلك المبانى المحاطة بسياج صارم من السرية ٠٠٠ ولقد يظل العميل مرتبطا بهذا الجهاز أو ذاك لسنوات طويلة، دون أن تطأ قدمه مبنى الجهاز نفسه ١٠٠٠ إن هناك وسائل أخرى للاتصال، ليس من بينها اللقاء في مثل هذه المبانى، حتى لا يتصادف \_ مهما تضاءلت الفرصة أو حتى انعدمت \_ أن يرى إنسان ما ذلك العميل فيعرف طبيعة علاقته به !



ما إن خطت ارمجارد إلى الداخل، حتى وجدت نفسها أمام حارسين مسلحين ٠٠٠ سألها أحدهما عما تريد، فقالت في ثبات من يعرفه طريق جيداً:

« الإدارة الثانية!».

كانت هاتان الكلمتان كافيتان عاماً، لكن الحارس عاد وسأل:

« من تريدين في الإدارة الثانية؟! ».

« الرفيق أرنست!».

نظر الحارس، الآن فقط، في دفتر كان موضوعاً على مكتب جانبي صغير، غمغم وهو يقلب صفحة :

« الاسم من فضلك؟! »

« الرفيقة استيفاني! ».

وهكذا قادها الحارس إلى عمر طويل، انتنى قبل نهايته إلى سلم صعدا عليه حتى الطابق الشانى ٠٠٠ وهناك أفضى بها السلم إلى عمر أطول من سابقه، حيث سارت بين صفين من الأبواب المغلقة والصمت المخيم على المكان ٠٠٠ كان لكل غرفة رقم، فماإن وصلا إلى باب غرفة يحمل رقم ٢٠٩، حتى تقدم الحارس، كى يفتح لها الباب، ويفسح لها الطريق !

كانت الغرفة التى خطت إليها ارمجارد صغيرة عارية من الأثاث تقريباً، بعد الخطوة الأولى سمعت صوت الباب من خلفها وهو يغلق ٠٠٠ فى صدر الغرفة كان يجلس موظف شمعى الوجه، أمام مكتبه مقعدان بسيطان ٠٠٠

على الجانب الأيمن أريكة تبدو وكأن أحداً لم يستعملها منذ وقت طويل . . . أمام الأريكة مباشرة وعلى الجانب الأيسر، كان ثمة باب أدركت ارمجارد، وقد شملت المكان بنظرة، أنه بالقطع يوصل إلى غرفة أخرى!

تقدمت من الموظف في خطوات ثابتة وكانت عيناه، منذ دلفت، مثبتتين فوقها ٠٠٠ حتى إذا وقفت أمامه قالت دون أن تلقى التحية:

«إنى على موعد مع الرفيق أرنست!».

ظلت نظرات الموظف مسمرتين فوق وجهها لثوان، ثم نظر في ورقة كانت أمامه، وبعدها أشار إلى أحد المقعدين وهو يقول:

« الرفيقة استيفاني؟! » .

« نعم! » .

« تستطيعين أن تستريحى قليلاً، فبالرفيق أرنست لديه بعض المشاغل!» .

استجابت ارمجارد وإن كان قليل من التذمر قد داخلها ٠٠٠ أدركت وهى تجلس على المقعد المقابل للباب الداخلي، أنها عصبية بعض الشئ، وأن الدقائق الباقية حتى تعرف طبيعة مهمتها تمر بها بطيئة كل البطء ٠٠٠٠ انتبهت على صوت الموظف الجالس خلف المكتب وهو يقول:

«إنك لن تستطيعي مقابلته الآن ٠٠٠ ومن ثم فعليك أن تنتظري حتى يطلب أن يراك !» .

ولم يكن هناك ما ترد به سوى الصمت !!

غرقت الغرفة بعد ذلك في صمت شديد العمق ٠٠٠

وكانت ارمجارد تدرك الآن أنها خطت خطواتها الأولى، إلى عالمها الجديد المجهول معفوفاً بالمخاطر، الجديد المجهول معفوفاً بالمخاطر، وإنها سوف تتسمتع بمباهجه وتنهل منها منها كنه عالم قد يقودها إلى الطريق الذي ستسلكه فيه إلى ما لا تستطيع أن تعرف وارتعدت!

## الإنسان هو الإنسان ٠٠٠!

ومهما كانت صلابة سيدة مثل ارمجارد شميدت وقوة أعصابها، إلا أنها لم تستطع، وهي تجلس في تلك الغرفة الغارقة في الصمت ، إلا أن تفكر إن كان هناك خطأ ما قد وقع ٠٠٠ وبالأمس كان الرفيق أرنست ودوداً محباً، وربما كان ممتناً أيضاً لتلك الليلة التي منحته إياها ٠٠٠ وهو قد أكد لهاأن الموعد في العاشرة تماماً، وها هي قد جاءت في الموعد ، فما الذي يدفعه لأن يتركها نهباً للقلق، أو يتجاهل وجودها!!

التفتت نحو الموظف الجالس خلف المكتب وكان مستغرقاً ،أو متظاهراً بالاستغراق، في قراءة بعض الأوراق وكأنها غير موجودة · · استبد بها الغيظ والضيق، قالت في صوت متعثر:

« ألا تنبئ الرفيق أرنست أنى موجودة ؟!»

رفع الشاب رأسه نحوها، وحدجها لثوان ينظرته تلك التي لا تنبئ عن شئ، ثم قال:

«إنه يعرف أنك هنا الآن!»

قال هذا وعاد إلى ما كان فيه فأحست أن الدقائق تطول بها وتطبق على



صدرها · · · ولم يكن أمامها سوى الهرب من اليوم إلى الأمس، إلى ما حدث في الليلة الماضية !!

راحت ارمجارد شميدت تستعيد كل ما قاله لها أرنست بالأمس حول العملية مما أثارها حقاً ١٠٠٠ لم يكن في حاجة لأن يذكر أنها سوف تُرسل للتعامل معهم ١٠٠٠ هل هم رجال أعمال، أم صحفيون ١٠٠٠ أم أنها سوف تتعامل مع تلك الجاليات الصغيرة للجيش الأمريكي من عائلات جنوده وضباطه، الذين كثيراً ما سمعت أنهم يتيهون في شوارع برلين الغربية وهم يمضغون اللبان وينفقون المال بغير حساب وكأن معينه عندهم لا ينضب !

كانت هناك عشرات من الأسئلة والأفكار تطرح نفسها عليها طرحاً، وتزحم رأسها بحثاً عن إجابة ٠٠٠ أحست بالإرهاق فانتبهت إلى أن نومها في الليلة الماضية كان قلقاً غير مستقر، فراحت تستجلب صوراً خيالية للقتارين وما يعرض فيها من فراء وملابس، والبضائع الأمريكية والأضواء والألوان والملاهي ودور اللهو والسينمات والمسارح وكل ما تعج به برلين الغربية من مباهج سمعت عنها الكثير ٠٠٠ على كل فلقد تنفست الصعداء ذات لحظة وقد أدركت أن عليها أن تنتظر الرفيق أرنست حتى يتفضل بلقائها، فلا حيلة لها في الأمر، ولقد علمتها التجرية، أن مثل هؤلاء الناس الذين يصلون إلى مناصب حساسة ورفيعة، من الصعب مواجهتهم أو الاعتراض على تصرفاتهم مهما بدت غير لائقة !

ولا تدرى ارمجارد شيئاً عن الوقت الذى مضى حتى فتح الباب الموصل إلى الغرفة الجانبية، وكأن الرفيق أرنست ووليبر ، بشحمه ولحمه، يقف



هناك، فى فتحة الباب · · · ألقى عليها نظرة سريعة، وهب الموظف الجالس واقفاً فى احترام · · · · ظلت فى مكانها وقد اجتاحتها الدهشة، ذلك أن الرفيق ووليبر لم يبد عليه أنه رآها من قبل، أو حتى تعرف عليها · · · كان وجهه جامداً مثل قناع من صلب · · · أوماً لها برأسه أن تتقدم ، فنهضت ، وتقدمت !

٠٠ وحتى عندما خطت أرمجارد شميدت إلى الغرفة، وعندما أغلق الرفيق ارنست الباب وخطا عائداً إلى مكتبه، لم يكن يبدو عليه أنه يعرفها عددة، كل ما فعله أنه سار إلى حيث مقعده خلف المكتب دون كلمة واحدة، ودون حتى أن يطلب منها الجلوس.

أدركت \_ بقليل من المرارة \_ أنها \_ بالنسبة إليه \_ ليست سوى واحدة من المئات، وربما ألوف النساء اللواتى يعملن تحت إمرته، ولقد بدا الرجل مختلفاً كل الاختلاف عن هذا الذى كان يتمرغ بين ذراعيها ليلة أمس وهو يهمس لها بكلمات الإطراء.

ما أن استقر الرفيق أرنست فوق مقعده، حتى انكب فوق أوراق كانت أمامه وراح يقلب فيها ٠٠٠ ولم يكن أمامها سوى أن تتقدم إلى أقرب مقعد لها وأن تجلس عليه في صمت انتظاراً لما سوف تسفر عنه الدقائق القادمة !

راحت تتملاه في إمعان ٠٠٠

كان أرنست ووليبر يمثل لها الآن غوذجاً من الرجال جديراً بالدراسة حقاً ٠٠٠ ذلك أنها أصبحت موقنة، بعد بضعة دقائق فقط. أن الرجل لم



يكن يتظاهر بالاستغراق فيما أمامه من أوراق ٠٠٠ بل إنه بالفعل كان مستغرقاً وكأنه انفصل عن العالم المحيط به ، إلى حيث عالم آخر، عالم كانت ارمجارد تعرف بعضاً منه ٠٠٠ مرة أخرى سرت في جسدها رعدة ، إن مثل هذا الاستغراق ينبئ عن عشق للمهنة ٠٠٠ عشق دفع به في السلم الوظيفي إلى حيث كان يجلس الآن غيرشاعر بوجودها وكأنها قطعة من أثاث الغرفة التي بدت لها جافة لا ذوق فيها.

وفجأة ٠٠٠ وكأنه انتبه لتوه أنها هناك، رفع رأسه نحوها وكانت في عينيه نظرة دهشة حقيقية، تململت في قلق ٠٠٠ غمغم متسائلاً :

«استيفاني؟»

هتفت وكأنها تتوسل:

«نعم أيها الرفيق!»

عاد إلى صمته من جديد ٠٠٠ بدت عيناه وكأنهما تعلقتا بشبح غير مرئى بحشاعن شئ مجهول ٠٠٠ أحست بالحرج عندما طال صمته، قلملت،قالت لنفسها: لابد أنه الآن يزن كل شئ بميزان بالغ الحساسية، ولكن ٠٠٠ ما هى الأشياء التى كان يزنها فى رأسه ٠٠٠ أنها أشياء بالضرورة، متعلقة بها، وربما كانت متعلقة بالمهمة التى تستعد الآن للقيام بها ٠٠٠ حاولت أن تخمن شيئاً، أن تسيطر على أفكارها دون جدوى، كانت الأفكار قد اختلطت فى رأسها بعنف فأحست بالارتباك، وقنت ألا يوجه لها الآن أية أسئلة، لأن إجابتها بالقطع سوف تشى بما اعتراها ١٠٠ فماذا لو أنها وجدت فى نفس الموقف على الناحية الأخرى من سور برلين الشهير ؟!

عندما امتدت يده نحو الهاتف ارتجف قلبهاوضاعت أنفاسها، وكانت دهشتها عظيمة، ذلك أنها لم تتصور ولم تتخيل أنها، بعد كل التجارب التي مرت بها، من المكن أن تخاف مثل هذا الخوف الغريب . . . أخذ أرنست ووليبر يتحدث في الهاتف بصوت خافت لم تسمع منه كلمة ، وإن كانت حركة الشفاه قد أنبأتها أنه يطلب أشخاصاً!

أعاد السماعة وأغلق الملف الموضوع أمامه، وبعدها فتح في الغرفة باب آخر غير الذي دخلت منه. وسرعان ما انضم إليهما ثلاثة من الرجال كان كل منهم يحمل في يده ملفأ ٠٠٠ وكانوا جميعاً يتحركون في آلية وانضباط بالغين ٠٠٠ ذلك أنهم توجهوا إلى ثلاثة مقاعد وجلسوا عليها ٠٠٠ ومن ثم ، فلقد وجدت ارمجارد نفسها في اجتماع على أعلى مستوى في مخابرات ألمانيا الشرقية !!

كان الرجال الثلاثة الذين دخلوا إلى الغرفة هم:

الرفيق « إيريك ميلك» النائب الأول لأرنست ووليبر.

والرفيق « هيرمان ديتز » رئيس الإدارة الرابعة.

أما الثالث فكان الرفيق « هوجو باور » رئيس إدارة الجاسوسية المضادة ! الآن ٠٠٠ والآن فقط، أدركت ارمجارد شميدت، أن العملية التي سوف توكل إليها، ليست عملية عادية، وإنما هي شئ فوق العادة، فأحست مع الزهو الذي انتابها، بخوف عربيد يسيطر عليها!!

امتدت ساعات الاجتماع طویلا · · · وإذا ما كانت الاجتماعات بین مثل هؤلاء الأقطاب في ذلك العالم السرى عادة لا تطول، فالحديث يصبح مركزاً،



والمعلومات لابد وأن تكون متوفرة والأفكار واضحة والهدف جلياً · · · إلا أن هذه العملية بالذات، بدت على قدر من الأهمية بحيث امتد الجدل بينهم وبينها إلى ساعات أحست ارمجارد أثناءها وكأن أيدى الرجال تعتصرها اعتصاراً لا رحمة فيه !

بعد دقائق قليلة، عرفت أرمجارد طبيعة العملية التي أوكلت إليهالأول مرة ٠٠٠ وهي ، عندما عرفت اعتراها وجوم دام لثوان، وجوم حاولت التخلص منه بسرعة حتى لا يلحظ واحد من الرفقاء أي أثر له على ملامحها ٠٠٠

باختصار، عرفت ارمجارد شميدت أن المطلوب منها أن تخترق رئاسة المخابرات الأمريكية في برلين الغربية!!

تلك الخطات من الصعب وصفها، كما أنه من الصعب أيضاً التعبير عن تلك الأحاسيس البالغة التناقض التي تنتاب هذا النوع من البشر، الذي قدر له أن يخطو إلى دائرة الجحيم معتمداً على قدرات شديدة الخصوصية، مهما بلغت دقة التدريب أو درجته أومستواه ٠٠٠ هي لحظات، يختلط فيها الخوف بالزهو و بالرغبة العارمة في المغامرة واستشعار تلك اللذة الخفية التي تسرى في الأوصال إذا ما واجه الإنسان خطراً عميتا!!

وإذا كانت كلمة اختراق تبدو غريبة بعض الشئ، إلا أن المعنى سوف ينجلى إذا ما قلنا أنه كان على ارمجارد شميدت أو العملية استيفانى، أن تحصل على وظيفة في قلب مبنى المخابرات الأمريكية !

كانت الفكرة باهرة دون شك، كانت فكرة مجنونة!



### ولكن كيف ؟!

إن الطريق إلى تحقيقها محفوف بآلاف المخاطر والعقبات، وإذا كان الأمر كذلك، فلقد أدركت منذ اللحظات الأولى أن عليها أن تستعد لارتداء شخصية أخرى . . . شخصية كاملة لها ما ضيها وتاريخها ومواصفاتها الخاصة وأصدقاؤها ومعارفها وجيرانها وأهلها وأقاربها . . . و . . . . ولابد لكل هذا أن يوثق وأن يكون حقيقياً إلى أقصى حد ممكن !!

غير أن أرمجارد عندما بدأ الجدل والحوار والسؤال عن التفاصيل، فوجئت بما لم يخطر لها ببال ٠٠٠ كما أدركت أنها تجلس مع مجموعة من العقول البالغة الذكاء٠٠٠ فلقد كانت الخطة تعتمد على فكرة شديدة البساطة، لكنها فكرة جهنمية، فكرة مذهلة .

كانت الفكرة تعتمد على أن تتقدم أرمجارد شيمدت إلى المخابرات الأمريكية في برلين الغربية ، باسمها الحقيقي، بل وشخصيتها الحقيقية !!! كانت الفكرة تعتمد على أن تتقدم إلى المخابرات الأمريكية على أنها عميلة تعمل لحساب مخابرات ألمانيا الشرقية !!

إن عبقرية الفكرة هنا ، تتجلى فى نقطة تبدو مهمة إلى أقصى حد ٠٠٠ هذه النقطة هى أن ارمجارد شميدت ليست حديثة العهد بالعمل فى المخابرات، بل هى عميلة قديمة ٠٠٠ وقد يكون هناك احتمال، مهما صغر شأنه، أن تكون المخابرات الأمريكية قد رصدتها أو على الأقل ، على علم بوجودها ونشاطها ٠٠٠ وهكذا، إذا ما تقدمت بصفتها الحقيقية، كان هذا تدعيماً للمعلومات التى يمتلكها الأمريكيون ٠٠٠ وإن لم يكونوا على علم بالأمر ٠٠٠ فها هى تقدم لهم صيداً ثميناً وسيلاً من المعلومات !

# ولكن، ومرة أخرى ٠٠٠ كيف ؟!

كانت ارمجارد فى فترة من حياتها، قد عملت كممثلة مسرح، وهى لم تكن ممثلة فاشلة رغم اعتزالها التمثيل منذ سنوات ٠٠٠ وكان المطلوب منها، أن تستعين بموهبتها المهملة، وأن تلعب أخطر أدوارها، ليس على المسرح، ولكن فى الحياة ٠٠٠ إن بعض الإضافات، وبعض التحوير، مع ماض يكون قريباً كل القرب من الحقيقة، ماض لا يستطيع الأمريكيون أن يصلوا إلى كنه الحقيقة فيه ٠٠٠ كفيل بأن يضمن لها النجاح .

وهكذا امتد الاجتماع بين الرجال الأربعة وبين ارمجارد شميدت إلى ساعات امتدت حتى غروب الشمس ٠٠٠ وعندما كانت تغادر المبنى فى ذلك اليوم ، كانت قد استوعبت الخطوط الرئيسية فى الخطة استيعاباً كاملاً و كانت الخطة محكمة تماماً، والقصة بالغة الحبكة وإن كانت التفاصيل فيها كثيرة إلى حد قد يبعث على الارتباك لمن لم يدرب على التركيز ٠٠٠ ولقد أحست ارمجارد بعد مضى ساعات من المناقشات التى شملت عشرات الأحداث والأسماء والرجال، رجال حقيقيون، منهم من يعرفهم الامريكيون ومنهم من سمعوا عنهم فقط ٠٠٠ أحست أرمجارد أن ما كان عليها أن تعظم حقيقى مائة فى المائة ٠٠٠ ولكنها كانت تعلم فى ذلك المساء أيضاً، أن الغسد سبوف يأتى عليها كى تدخل دوامة أخسرى من التسديبات والتفاصيل ٠٠٠ وكانت هناك إجابة على كل سؤال سوف تطرحه، ومخرج التى تلزمها كى يصدق الأمريكيون حكايتها!!

كانت موقنة أن هناك خبراء في انتظارها منذ الغد كي يضعوها تحت ضغوط وأسئلة واختبارات، تصنع منها، قبل أن تعبر سور برلين، إنساناً آخر تماماً . . . لكنه يحمل اسمها وجزءاً من حقيقتها . . . وهو في جملته، إنسان لا يمت إليها بصلة !

ومرت أيام لم تكن كثيرة العدد على أية حال ٠٠٠ انغمست ارمجارد في القصة انغماساً كاملاً ٠٠٠ حتى إذا أصبحت مستعدة لبدء المهمة، كان عليها وحدها، وبعيداً عن أية مساعدة، أن تعبر سور برلين.

### \*

هنا يجدر بنا التوقف قليلاً ٠٠٠ فعما لا شك فيه، أن هذه العملية من حيث التكتيك، تعتبر عملاً جريئاً وغوذجيا أيضاً ٠٠٠ وهى فى الوقت نفسه، عمل قومى بالنسبة لرجال يعملون لصالح وطنهم ضد جهاز آخر للمخابرات لاشك فى قدراته وإمكانياته مثل جهاز المخابرات الأمريكى ٠٠٠ فهل من المكن فى مثل هذا العالم المحفوف بالمخاطر، ذى القوانين الصارمة، أن تكون أسباب شخصية بحتة عند هذا أو ذاك من الرجال، هى الدافع للإقدام على مثل هذه العملية الخطيرة ؟!

إن الكاتب كورت سنجر الذي كشف ــ لأول مرة ـ عن هذه العملية، يورد هنا سبباً يبدو بالغ الغرابة للقيام بتلك المهمة !

إنه يقول إن الرفيق ارنست و وليبر كان متزوجاً ، قبل بضع سنوات من السيدة «جوردون وبيك» ٠٠٠ وتصادف أن كانت فروا ووليبر في زيارة للعاصمة النرويجية أوسلو، عندما عرف الامريكيون بوجودها، فتعرضوا لها

فى محاولة لمعرفة شئ عن ماضيه ونشاطه · · · ولقد ضايقه هذا الاقتراب من زوجته، واعتبره نوعاً من الخروج على التقاليد والأعراف، فقرر الانتقام !! · · · وكان أن تمخضت قريحته عن تلك الفكرة، وهى زرع واحدة من عميلاته داخل مكاتب المخابرات الأمريكية نفسها !!

إننا نورد هذه القصة هنا بتحفظ شديد ٠٠٠ لا لأننا ننفى العامل الشخصى أو نريد استبعاده، ولكن لأنها فى مجملها تبدو كنوع من الدعاية المضادة تستهدف التقليل من شأن و وليبر ، ذلك أن التدنى فى العملية ككل، إلى مستوى الانتقام الشخصى، أمر لا يستقيم مع الهدف الأكبر للعملية، وهو اختراق جهاز معاد، والحصول على أكبر كم من المعلومات عنه، وهو ما قد حدث فعلاً !!

ولقد يحق لنا أن نتساءل :

هل كان فى نية أرنست وليبر، فى حالة نجاح عمليته فى مهمتها،أن يكشف أمرها، فى لحظة ما ، حتى تصل رسالته إلى الأمريكيين، ويعرفون أنه انتقم من تصرفهم؟! ٠٠٠ أم أن العملية كانت ستظل مطوية فى الأضابير حتى يحين وقت الإعلان عنها ، أو لا يحين هذا الوقت أبداً ؟!

ونحن لا نملك إجابة حاسمة عن هذا السؤال ٠٠٠ لكننا قد نعثر عليها ـ ظناً وتخميناً ـ إذا ما تتبعنا هذه القصة التي بدأت خطواتها الحاسمة في ذلك المساء الذي عبرت فيه السيدة ارمجارد شميدت سور برلبن بأسلوبها الخاص، عبرت السور سراً، ولم يكن هذا أمراً صعباً ٠٠٠ ثم ، وقبل أن تنقضى ثمان وأربعون ساعة ٠٠٠ كانت قد بدأت بالفعل في تنفيذ المهمة !



فى مساء يوم جمعة من أيام شهر مايو عام ١٩٥٨، وكان الوقت يقترب من الحادية عشرة ٠٠٠ دلفت إلى مبنى المخابرات الأمريكية فى برلين الغربية، سيدة بدت أنيقة فى بساطة آسرة ٠٠٠ كانت ترتدى ثوباً أزرق اللون، يتماوج مع قسمات جسدها المتناسق الفارع ٠٠٠ وكانت خصلات شعرها الذهبى تتناثر فوق كتفيها، كى تصنع مع الثوب الأزرق مزيجاً لونياً أخاذاً ٠٠٠ فوق ذراعها، ألقى فى إهمال فراء صغير يتناسب مع ربيع برلين البارد، وكانت تحمل فى يدها حقيبة رمادية اللون.

كان الجندى المعين للحراسة فى ذلك الوقت ، يدعى چون ديلبرت دور ولقد لفت نظره صوت دقات حذاء السيدة وهى تصعد الدرج المؤدى إلى الباب ٠٠٠ رغم دهشته الشديدة لقدوم مثل هذه السيدة فى ذلك الوقت المتأخر، إلا أن جمالها لفت نظره من انتبه فى وقفته وتقدم منها فى أدب:

« سیدتی !»

ردت في صوت متكسر وهي تبدو كالمترددة:

« سیدی! »

« ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك ؟!»

رمته الحسناء الفارعة الطول بنظرة دفعته لأن يبتلع لعابه ٠٠٠ راودته نفسه ذات لحظة أن يغازلها لكنه تراجع ٠٠٠ فمثل هذا النوع من النساء يخص الضباط من ذوى الرتبة العالية ٠٠٠ جاءه صوتها وهي تتحدث بإنجليزية تشوبها لكنة ألمانية وقد ازداد ارتباكها:



« لست أدرى في حقيقة الأمر ٠٠٠ »

نظر الجندى في ساعة يده متمتماً في تساؤل:

« سیدتی ؟!»

« إنى أريد مقابلة شخص مسئول ! »

هم الجندي بالحديث فأردفت وهي تتلفت حولها في قلق:

« إن لدى ما أريد الإدلاء به!»

قالت هذا ثم التفتت نحو الباب في لمحة قلقة أوحت للجندى أنها تخشى أن يراها أحد ١٠٠٠ ولقد أصابه الارتباك لشوان ، فبداية لم يكن الوقت مناسباً للإدلاء بمعلومات، ثم ١٠٠٠ ثم أنه لم يكن مسموحاً لأحد أن يأتي لمثل هذا المكان دون موعد كي يطلب الإدلاء بمعلومات ١٠٠٠ ولم يكن أمامه سوى أن يسأل:

« أى شئ تريدين الإدلاء به يا سيدتى ؟!»

سددت إليه نظرة من يعرف قدر نفسه، وسألته بنغمة لم تحاول إخفاء رنة السخرية فيها :

« هل أنت مخول بأن تسأل !! »

أدرك الجندى على الفور أنه أمام شخصية تعرف ما تريد بالضبط · · · مالبث أن أشار إلى مقعد في ركن بعيد عن الباب وهو يقول :

« تفضلی هنا ٠٠٠ ولسوف أرى ما يمكن أن أفعله!»

خطت السيدة إلى المقعد، وما أن استقرت في مكانها، حتى رفع سماعة التليفون وهو يسأل:



« الاسم من فضلك !»

قالت في ثبات:

« شمیدت ۰۰ ارمجارد شمیدت!»

أدار چون ديلبرت قرص التليفون ، ثم تحدث همساً لثوان أعاد بعدها السماعة وهو يقول :

« سوف یستقبلك الملازم فریسبی بمجرد أن ینتهی ممافی یده !» هزت أرمجارد رأسها شاكرة ٠٠٠

كانت تعلم الآن، أنها من الممكن أن تظل في جلستها تلك لساعات دون أن يظهر هذا الذي أطلق عليه الجندي اسم فريسبي ٠٠٠ ولكن ، لم يكن أمامها ما تفعله سوى أن تنتظر ٠٠٠ فليس هناك الآن طريق للعودة ٠٠٠ أو للتراجع .



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

الذى لا شك فيه، ان الملازم فريسبى الذى تلقى المكالمة الهاتفية من جندى الحراسة «چو ن ديلبرت» ٠٠٠ كان قد تعود أثناء خدمته فى برلين الغربية، على العديد من الرجال والنساء الذين كانوا يتوافدون بين الحين والحين على إدارة المخابرات، للإدلاء بمعلومات أو الإبلاغ عن واقعة أو حديث أو اشتباه ٠٠٠ وأن الأمريكيين كانوا يكتشفون أن غالبية هؤلاء الناس كانوا فى حقيقة الأمر يسعون للحصول على بعض المال ٠٠٠ لذلك، فهو لم يكن فى عجلة من أمره عندما أبلغه الجندى المكلف بالحراسة فى ذلك المساء، عن وجود تلك السيدة التى تدعى أن لديها ما تريد الإدلاء به ا

عندما نظر في ساعة يده انتابته الدهشة ، كان الوقت متأخراً والساعة تقترب من منتصف الليل، ولقد لفت نظره هذا الأمر ، فلماذا اختارت هذه السيدة مثل هذا الوقت بالذات ؟! ٠٠٠ وعلى كل ، فلقد كان يستطيع أن يخمن أو يفترض سبباً أو آخر ، لكنه أجل التخمين حتى يرى تلك السيدة بنفسه ٠٠٠ وهكذا ، وبعد أن استمر تردده لدقائق، قرر ... في تكاسل .. أن يراها ٠٠٠ فترك ما في يده من أعمال ، وغادر مكتبه !!

لم تكن ارمجارد عندما جلست فوق ذلك المقعد المنزوى ، تدرى كم من الوقت سوف يمضى قبل أن يلقاها الملازم فريسبى الذى قال الجندى ديلبرت

أنه قادم لرؤيتها ٠٠٠ كانت بالتجربة، تعلم أن بعضاً من الوقت سوف بمضى قبل أن يراها أحد المسئولين، وقت قد يمتد إلى ساعة وربا ساعتين ٠٠٠ وقت كاف لأن يضغط على أعصاب أى من الذين يريدون الإدلاء بما لديهم ١٠٠٠ حتى إذاالتقوا بهم الضابط أو ذاك، كانوا جاهزين تماماً للإدلاء بما لديهم دون لف أو دوران ٢٠٠ وهى ، فى الوقت نفسه كانت مدركة ، أشد ما يكون الإدراك، أن كل تصرف أو حركة تأتى بها فى جلستها تلك، سوف تحسب لها أو عليها ١٠٠٠ ولذلك، فلقد كانت حريصة كل الحرص على أن تظل جامدة فى جلستها تلك المستقيمة الظهر، واضعة ساقاً فوق ساق، وكأنها تحولت إلى تمثال لا حياة فيه !!

غير أن ظنها خاب حقاً عندما سمعت صوت خطوات تدق الأرض في ثقة مد من كانت الخطوات تقترب ، ولم يكن قد مضى على وجودها في المكان أكثر من عشرين دقيقة ، م كانت الخطوات ثابتة واثقة، كانت خطوات إنسان يعرف طريقه تماماً ، ، ، وهي، عندما التفتت نحو مصدر الصوت، كان الملازم فريسبي قد وصل فعلاً!

وجدت ارمجارد شمیدت نفسها أمام شاب فی العشرینات من عمره، وسیم، أنیق الملبس، تشع من عینیه نظرات تشی بذکا، لا شك فیه . . . ما إن خطا فریسبی إلی البهو خطوة ووقعت عیناه علیها، حتی توقف . . . فاستقبلته بابتسامة واهنة، وقلملت فی جلستها كمن تری أن تنبئه بأن انتظارها طال أكثر مما ینبغی!

أما هو، فلقد رماها بنظرة الخبير ببواطن الأمور، نظرة من يعرف مقدماً ما الذي تحمله وتسعى إليه ٠٠٠هز رأسه في تحية مقتضبة، فردت تحيته بمثلها، امتدت يده إلى باب جانبي ففتحه وهو يومئ إليها أن تتقدم، فنهضت، وتقدمت بخطوات متعبة · · · أفسح لها الطريق فدلفت إلى الغرفة ودلف هو وراءها وأغلق الباب!

عندما أصبحت في منتصف الغرفة استدارت نحوه، كان يقف عند الباب وقد عقد ذراعيه فوق صدره بادى التأفف، ولقد سألها على الفور:

« ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك يا سيدتي ؟!»

رفعت حاجبيها دهشة وهي تتساءل:

« ألا تدعوني إلى الجلوس سيدى الملازم! »

أصيب فريسبى بالارتباك، كان يبدو فى عجلة من أمره ٠٠٠ فتمتم معتذراً وهو يشير إلى أحد المقاعد ، فجلست لكنه لم يجلس ، بل بادرها مرة أخرى بقوله :

«لقد أخبرني الجندي المكلف بالحراسة أن لديك ما تريدين الإدلاء به!».

ما أن قال فريسبى هذا حتى بدا على ارمجارد الخوف والتردد · · · عن تلعثمت، تمتمت بكلمات تنبئ عن حيرتها ، فعاد فريسبى إلى الحديث بنبرة تعلن عن تأففه، قال :

« إنى مصغ إليك؟!».

في صوت متكسرفيه نبرة من توسل قالت:

« سيدى الملازم ٠٠٠ لست أقصد عما سوف أقوله أنك لست الشخص المناسب لسماع قصتى ٠٠٠ ولكن، هناك نقاط بالغة الأهمية، لا أريد أن أكررها أو أقصها أكثر من مرة !!».

رغم رنة الاعتذار التى بدت فى صوتها، إلا أن حديثها كان من الوضوح والمنطقية، بحيث أوقع الملازم الشاب فى حرج واضح ٠٠٠ كان قد أعد نفسه للقاء واحدة من هاته الألمانيات اللواتى كن يسعين للحصول على المال



بطريقة أوبأخرى ٠٠٠ ولابد أن أرمجارد ، بخبرتها ونظرتها الثاقبة، قد أدركت الحرج الذى أوقعت فيه ذلك الشباب عامدة، ولذلك ٠٠٠ فلقد أضافت وهى ترميه بنظرة حانية :

« إن الأمر يتعلق بأمر المخابرات الشرقية !» .

سقطت ذراعا فریسبی إلی جواره ۰۰۰ کانت الجملة مثل طلقة لم یکن أبداً فی انتظارها ۰۰۰ عادت ارمجارد تقول فی شبه همس وکأنها تربت علی ذراعه :

« صدقنى إن قصتى معقدة أشد ما يكون التعقيد !!» .

بدا الشاب في تلك اللحظات وكأنه طفل تتلاعب بعواطفه امرأة محنكة. مالت نحوه وقد برقت عيناها ببريق يحمل إعجاباً لاشك فيه وهي تردف: «لم لا نختصر الوقت وتتكرم بأن تطلب حضور واحد من رؤسائك؟!».

لم یکن فیما قالته أي نوع من أنواع التعالى ٠٠٠ بل كانت الكلمات تشي بوضوح أنها امرأة من نوع خاص، نوع يستحق اهتماماً أكثر !

كانت جملتها مثل ضربة قاضية أنهت الجولة الأولى من المباراة الصالحها معدد فتح فريسبى فمه لكنه لم يقل شيئاً، بل استدار مغادراً الغرفة دون أن ينطق حرفاً، وكان يبدو عصبياً !!

ما أن غادر فريسبى الغرفة، حتى كبحت ارمجارد ابتسامة كادت تغلبها على أمرها ٠٠٠ ولقد تمنت في تلك اللحظات بالذات أن تدخن لفافة تبغ، لولا أنها جاءت، استكمالاً للدور، إلى المبنى دون لفافات تبغ ٠٠٠

فاكتست ملامحها بطبقة صعبة من الأسى ٠٠٠ وراحت تنتظر، وكانت موقنة الآن أن هناك من يرقبها خفية !!

### \*\*\*

کانت الدقائق التی غاب فیهاالملازم فریسبی قلیلة، لکنها کانت بالنسبة لارمجارد بدت وکأنها بلا نهایة ۰۰۰ حقاً، لقد سار کل شئ علی مایرام، ولکن ۰۰۰ من عساه یکون هذا المسئول الذی ستواجهه ؟! ۰۰۰ هل هو من ذلك النوع الذی یمثل الشك خمسة وتسعین فی المائة من خلایا عقله ۰۰۰ أم تراه من ذلك النوع الذی سیتجاوب مع قصتها التی وضعت منذ أسبوع فی مکتب أرنست و ولیبر ؟! فی برلین الشرقیة ؟!

ولا أحد يعرف ما الذى دار بين الملازم فريسبى وبين رؤسائه، ما الذى قاله وما هو الحوار الذى دار بينه وبينهم · · · لكن الثابت أنه عاد بعد خمس عشرة دقيقة مع اثنين: أحدهما نقيب، والآخر رائد!

کان النقیب شاباً متجهماً. قصیر الشعر، حاد الملامح، وکان هو آول من دخل إلی الغرفة ٠٠٠ تقدم خطوتین مفسحاً الطریق لمن سیدخل بعده، ثم توقف وراح یتفحصها من قمة رأسها إلی أخمص قدمیها ٠٠٠ وبالرغم من أن جلستها کانت کفیلة بأن تلفت أنظار أی رجل مهما کانت نظرته للمرأة ٠٠٠ إلا أن النقیب « إدوارد رورك» \_ وهذا هو اسمه \_ لم یبد علیه أنه شاهد إنساناً ٠٠٠ فأدرکت ارمجارد علی الفور، أن مثل هذا النوع من الضباط لابد وأن یکون من أبنا الشمال، بالتحدید من ولایة ماساشوستس حیث سلالة الأنجلو ساکسون المتمیزة، والذین تلقوا قدراً کافیاً من التعلیم والتثقیف یجعلهم ینظرون إلی الأجناس الأخری باستعلاء لا یحاولون إخفاءه

. . . هكذا تعلمت ارمجارد فى رحلتها التدريبية تلك، وهكذا نبهوها إلى أن هذا النوع من الرجال، من العسير كبح جماحهم . . . لا لشئ، إلا لأنهم فقط، يشعرون أنه فوق مستوى الآخرين . . . ثم . . . ثم إنه فى النهاية، بدا لها قريب الشبه. إلى حد بعيد من هؤلاء الذين يستعين بهم أرنست و وليبر، هؤلاء الذين يبدون وكأنهم تجردوا من كل ما يمت إلى الانسانية بصلة!

وعلى النقيض من النقيب إدوارد رورك ، كان الرائد وليم اسكاربورو.

فلأول وهلة أدركت ارمجارد أنها أمام رجل جاء من الولايات الجنوبية

و وشت بذلك ملامحه الضخمة، وابتسامته تلك التي لا تكلف فيها، ونظرته الفاحصة في جوع لا يخفى ٠٠٠ ولقد تقدم منها فور دخوله إلى الغرفة مادا يده نحوها مصافحاً ٠٠٠ وسرعان ما تحدث عن ربيع برلين وأزهاره التي تتفتح مبكراً ٠٠٠ ثم سحب مقعداً وجلس قبالتها في بساطة، وهو يمد بصره عبر زجاج النافذة نحو أضواء المدينة التي كانت تتلأ لأ في ظلمة الليل.

أما الملازم فريسبي، فلقد انتحى جانباً، وقف إلى جوار النافذة واستند بكتفه إلى الجدار وراح يرقب ما يحدث أمامه في صمت .

قال الرائد اسكاربورو فاتحاً مجرى الحديث:

« فراو شمیدت ۱۰۰۰ لقد عرفت أن لدیك ما تریدین الإدلاء به إلینا!» . تكسرت أهدابها أمام نظراته المقتحمة، قالت فی شبه همس وقد اضطرب و تها:

« أحب بداية أن أعتذر عن لغتى الإنجليزية الركيكة ٠٠٠ فهل أستطيع



الاستعانة في بعض الأحيان بلغتى الألمانية كي أوضح ما أريد قوله بالضبط؟!» .

قا لسكاربورو وهو يومئ نحو فريسبى:

« إن الملازم فريسبي يتقن الألمانية كأحد أبنائها! »

رمت فريسبى بنظرة خاطفة اعتدل لها الشاب في وقفته ثم قالت:

« حسن ٠٠٠ لقد ترددت طويلاً في المجئ إليكم ٠٠٠ ولابد لي من الاعتراف منذ البداية، وحتى لا تختلط الأمور ٠٠٠ إنى المانية متعصبة !».

الآن فقط اختار النقيب رورك لنفسه مقعداً حمله إلى ركن بعيد يستطيع منه أن يكشف كل جوانب الغرفة وجلس عليه ، وأدركت ارمجارد أنه من مكانه هذا يستطيع أن يقيس حركاتها وسكناتها بدقة شديدة ٠٠٠كما أدركت أن اليقظة هي الطريق الوحيد لنجاح مهمتها ٠٠٠

« فى البداية أحب أن أقول إنى شديدة الإعجاب بمستشارنا اديناور ٠٠٠وكان من الواجب ان الجأ إلى حكومتى ، لولا أنى، بعد تفكير طال، أدركت ان المساعدة الحقيقية سوف تأتينى من ناحيتكم!».

لم يكن فيما قالته جديد أو مهم، لذلك فلقد كان الصمت هو الجواب الوحيد الذي حظيت به من الرجال الثلاثة ٠٠٠ ارتجفت يداها وهي تردف :

« إنى آتية من الناحية الأخرى من السور!! ».

هنا اعتدل الرائد سكاربور رافعاً حاجبيه في دهشة، فواجهته مدافعة :

« أنت تعلم يا سيدى أنه ليس من الصعب على أحد أن يتخطى السور مهما كانت الحراسة مشددة هنا أو هناك!» .

لاحت على جانب فم سكاربورو ابتسامة تشجيع فأردفت : «إنى أكره الروس!».



ولم تجد ارمجارد أي رد فعل لما قالته فأضافت :

« إن ما فعله الروس بعائلتي من البشاعة إلى حد أنى على استعداد الأن أفعل أي شئ للانتقام منهم ! ».

هنا ٠٠٠ لمحت ارمجارد بشائر تجاوب من الرجال الثلاثة الذين بدوا وكأن عيونهم قد تسمرت فوق وجهها ٠٠٠ وإذا بصدرها يجيش بالانفعالات فجأة، وإذا هى تستجلب موهبتها القديمة فى التمثيل ٠٠٠ وإذا الدمع يتصاعد إلى عينيها ، وإذا هى تحاول الاستمرار فى الحديث فلا تستطيع ٠٠٠ وإذا بالرائد سكاربورو تأخذه النخوة فيقدم لها لفافة تبغ، وإذا عيناها تتعلقان بوجهه فى عرفان، وتسقط منها دمعة، وترتجف يدها وهى تتناول اللفافة، وإذا الملازم فريسبى يتقدم كى يشعل لها السيجارة، وإذا هى تجذب نفساً عميقاً منها، وكان النقيب رورك يحدجها الآن بنظرة ثابتة وقد استغرق فى التأمل٠٠٠ فوجهت اليه نظراتها المبللة بالدمع وهى تقول:

« أيها السادة ٠٠٠ لقد كنت في التاسعة عشرة من عسرى عندما التحقت بالجامعة في المنطقة التي يحتلها السرفييت!!».

ران الصمت على الغرفة لثوان قالت بعدها:

توقفت ارمجارد شميدت عن الحديث غير قادرة على الاستمرار، وراح الدمع

يتساقط من عينيها، وبدت وكأنها تحاول السيطرة على مشاعرها، أخرجت من حقيبة يدها منديلاً راحت تجفف به دمعها ٠٠٠ ولقد مضت دقائق قبل أن تسيطر على انفعالاتها ٠٠٠ وهنا، جاء صوت النقيب رورك متسائلاً:

« هل نستطيع أن نعرف اسم هذا الرجل ؟!».

هنا حانت لحظة الخطر!

كانت ارمجارد شميدت تعلم أنها الآن، والآن بالذات ٠٠٠ بدأت تخوض حقلاً من الألغام، ولذلك، فلقد كان الحذر واجباً، بعد ثوان بدت فيها مترددة، قالت :

« إن اسمه دكتور فرانز لاين! ».

لم يبد على أي منهم أن الاسم يعنى بالنسبة إليهم شيئاً، فأوضحت:

« كان أستاذى فى مادة التاريخ ٠٠٠ لكنه لم يسلك معى سلوك الأستاذ ٠٠٠ كان ممتلئاً بالحيوية، جياش العاطفة، محباً للموسيقى والأدب والفن عاشقاً للحياة ٠٠٠ لقد فتح لى فرانز عالماً واسعاً رحباً تغرد فيه الإنسانية ٠٠٠ لكن، لكنى لم أكن أعلم أنه شيوعى !!».

صمتت ارمجار فران على الغرفة سكون ثقيل، راحت تجذب من سيجارتها أنفاساً متلاحقة حتى أتت عليها فقدم لها سكاربورو سيجارة أخرى ٠٠٠ بعد أن أشعلتها ، استقام صوتها وهى تقول وكأنها تتحدث إلى أصدقاء تطمئن إليهم وتبثهم همها :

« ماذا أقول لكم ٠٠٠ إنها نفس القصة القديمة المعادة ٠٠٠ عشاء لشخصين وموسيقى شجية ، وبعض الشراب يعقبه دوار وربما شلل فى التفكير ٠٠٠ ثم ٠٠٠ ثم ٠٠٠ ثم ٠٠٠ ».

تكسرت أهدابها كعذراء ولزمت الصمت وإن كانت عيناها ترصدان تأثير



حدیشها علی الرجال ۰۰۰ ولقد کان الرائد سکاربورو هو أکثرهم تأثراً بالقصة ۰۰۰ وعندما حولت بصرها نحو النقیب رورك، لم تجد أی تعبیر علی وجهه ۰۰۰ أما الملازم فریسبی، فلقد أدرکت حیرته البالغة، فیما بین تأثر هذا وجمود ذاك ۰۰۰ فابتسمت فی وهن وهی تکمل:

«وكما يحدث في الأفلام والقصص، استيقظت في الصباح على حقيقة هيبة !».

هم سكاربورو بالحديث لكنها عاجلته في حماس مفاجئ :

« لكن فرانز كان رقيقاً وكان طيباً ومحباً في نفس الوقت ٠٠٠ أقبل على وداعبني وقدم لى القهوة وأنا في الفراش ثم أتاني بالإفطار وعاملني كملكة ٠٠٠غير أنه راح يلقى على محاضرة بليغة!».

« محاضرة ؟!».

كان هذا سؤال من سكاربورو فأردفت :

« نعم محاضرة عن أمثالنا من المثقفين التقدميين، نحن أهل العالم الحديث الذي لا يبالي بجبادئ الأخلاق البرجوازية والتقاليد البالية والمظاهر الكاذبة من كن حديثه مليثاً بالمرارة والدفء من ولم يكن من الممكن إلا أن أقتنع بكل كلمة ثما قال من بل إنى، حتى الآن، وإذا ما استعدت ذلك الصباح، أجدني ميالة إلى تصديقه!».

الآن ٠٠٠ وبعد نظرة فاحصة، أدركت ارمجارد أنها استطاعت أن تنفذ إلى عواطف الرجال الثلاثة ٠٠٠ كان أكثرهم تأثراً هو الرائد وليم سكاربورو، كان يبدو وكأنه يشاهد فيلما رومانسياً شد انتباهه تماماً، أما النقيب إدوارد رورك فلقد تخلص من تحفظه ومال نحوها مرتكزاً بذراعيه فوق ركبتيه واستغرق في الاستماع، وكان واضحاً أن فريسبي المسكين قد بلغ تأثره مداه !



الآن ٠٠٠ صفت نظراتها وكأنها أزاحت من فوق كتفيها عبئاً كان يثقل كاهلها ٠٠٠ وعندما عادت إلى الحديث من جديد، كانت تشعر بما تشعر به الممثلة إذا ما وقفت على خشبة المسرح وقد سيطرت بأدائها على جمهور المشاهدين، فتجلت براعتها في الأداء وهي تقول:

« لكم أن تتصوروا كم كنت سعيدة خلال الشهور التى تلت ذلك ٠٠٠ كان حبى له يزداد يوماً بعد يوم ٠٠٠ كنا نسافر فى رحلات خلوية، وننام فى الخيام أو الأكواخ أو فى بيوت الطلبة ٠٠٠ كنا نقضى العطلات فى الغابات ننعم بالحب والطبيعة معاً، ولم يكن هناك جدال فى أننا، ذات يوم ، سوف نتزوج ٠٠٠ حقاً أن أحدنا لم يفاتح الآخر فى هذا الأمر، ولكنى كنت موقنة أشد ما يكون اليقين أنه سوف يحدث ٠٠٠ وطوال تلك الشهور كان دائم الحديث عن الشيوعية، والماركسية كفلسفة ٠٠٠ بدا فرانز وكأنه يقودنى إلى الجنة، ولقد كان مقنعاً رغم أن تربيتى كانت تختلف تماماً عما كان يذهب إليه ٠٠٠ فأنا من الطبقة الوسطى التى يطلقون عليها اسم البرجوازية، بل إن شقيقى كان قسيساً لكن فرانز أقنعنى أن الدين أفيون الشيوعية!!».

الآن ٠٠٠ وعندما صمتت ارمجارد ٠٠٠ كان للصمت معنى، حتى إذا عادت إلى الحديث، ألقت بقنبلة :

« ومضت ستة أشهر ٠٠٠ وإذا بأستاذي وحبيبي يطلب مني أن أمارس الحب مع صديق له !!».

هنا ٠٠٠ اعتدل الضباط الثلاثة، وكأن مسا كهربائياً قد أصابهم.



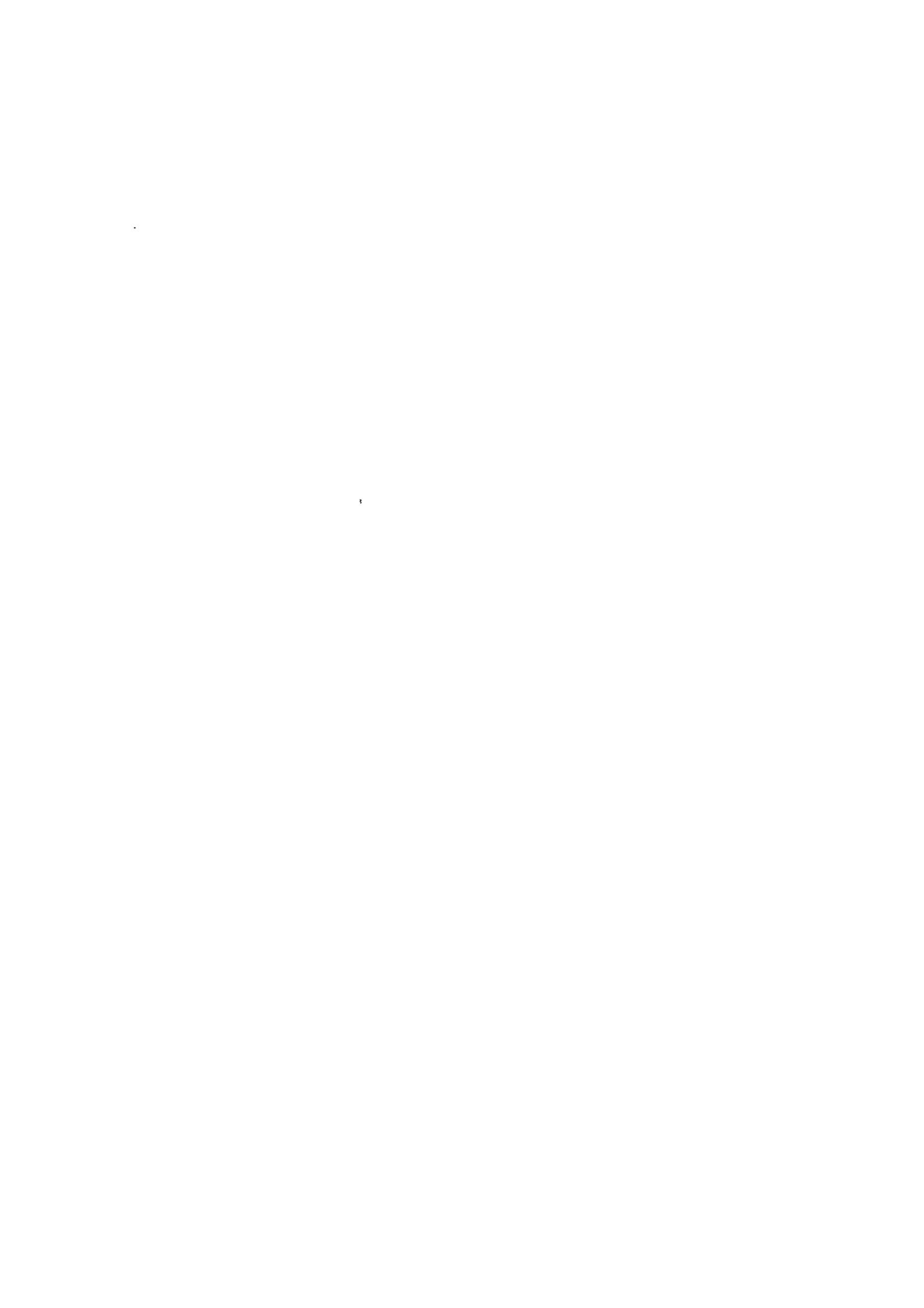

لايملك الإنسان نفسه إلا أن يتوقف كى يلقى نظرة على الصورة التى بدأت تتشكل لمسرح هذه الأحداث ٠٠٠ وإذا كانت هذه القصة قد وقعت فى عام ١٩٥٨ عندما كان الصراع البارد مشتعلاً بين الشرق والغرب نهل فهل يستطيع أحد أن يتصور بعد أن سقط النظام فى ألمانيا الشرقية، بل بعد أن سقط الاتحاد السوڤيتى وتفكك، ما هو مصير جيش العملاء الذين كانوا يعملون ضد هذا الشطر أو ذاك ؟!

وإذا كانت عملية مثل ارمجارد شميدت قد سقطت وكشفت، فماذا عن آلاف غيرها لم يكتشفوا، وظلوا يعملون في ظل حتى اللحظات الأخبرة؟! . . . ما هو مصيرهم؟ . . . . وكيف ستدبر الدولة الجديدة أمرها معهم لو أنها عرفت شيئاً عن بعض منهم ؟!

إن قائمة العملاء الذين كانوا يعملون ضد هذا الشطر أو ذاك من ألمانيا. والذين اكتشف أمرهم وأعلن عنهم، تبدو بكل المقاييس، وعبرما يقرب من نصف قرن من الزمان، غير عادية ٠٠٠ وعلى كل، فإن التجسس بين الدول مشروع كل من وجهة نظرة ٠٠٠ وهو مثله مثل أى نشاط إنسانى على وجه الأرض ٠٠٠ لقد كانت القصة التى تحكيها « ارمجارد شميدت» للرجال الثلاثة الذين كانوا يحملقون فيها، ويدرسون ــ بالقطع ــ كل حركة وكل

سكنة تبدر مها، وكل كلمة تقولها ٠٠٠ محبوكة إلى أقصى حد، متقنة قاماً، قصة وضعت فى بساطة مذهلة كى تخدع عقولاً دربت على ألا تخدع عاماً، قصة وضعت فى بساطة مذهلة كى تخدع عقولاً دربت على ألا تخدع مرغم قدم القصة، إلا أن تأثيرها لم يفقد رونقه ٠٠٠ ولقد اعتدل الضباط الثلاثة أمام تلك السيدة عندما قالت إن الرجل الذى وهبته حبها وعقلها، والذى آمنت بكل كلمة قالها ٠٠٠ عندما قالت إن أستاذها فرانز لاين قا طلب منها أن قارس الحب مع صديق له ... اعتدل الضباط الثلاثة وقد استفزهم الأمر، إلى الحد الذى دفع رجلاً مثل النقيب إدوارد رورك الذى احست ارمجارد من الوهلة الأولى بأنه من ذلك النوع من الرجال الذين تصعب خديعتهم حدفعته إلى أن يصبح فى حدة، وكأنه يرفض الاستسلام لعاطفية القصة ورومانسيتها:

« هل نستطيع أن نعرف اسم هذا الصديق يا سيدتي؟! ».

ردت ارمجارد بصوت ثابت ونبرات واضحة :

« ويرنر فرانكوفر !!».

ولقد هوى الاسم فوق رؤوس الرجال كالصاعقة ٠٠٠ ران الصمت تماماً وراح الرجال يحملقون في وجه السيدة وقد بلغت الإثارة ذروتها ٠٠٠ كانت الغرفة معبقة بدخان التبغ الذي كانت ارمجارد تحرق لفافاته واحدة بعد الأخرى ٠٠٠ وإذا كان اسم فرانز لاين لم يكن يعنى شيئاً بالنسبة إليهم الأخرى ٠٠٠ فلقد كانت ارمجارد تعلم هذا جيداً ٠٠٠ لكنها كانت تعلم أيضاً أن اسم « فرانكوفر » بالذات يعنى بالنسبة لهم الكثير ٠٠٠ بل والكثير جداً !

الشرقية، وكانت شبكته مكونة من مجموعة من الشخصيات المدربين على مستوى رفيع، والذين أسدوا للأمريكيين خدمات بالغة الأهمية، ولذلك . . . فلقد كان الإيقاع بفرانكوفر ورجاله ضربة بالغة العنف وجهت إلى النشاط الأمريكي على الناحية الأخرى من السور . . . خاصة، وأن مذبحة كانت قد تمت عقب اعتقالهم بإعدام عدد لابأس به منهم، مما ترك عند الأمريكيين جرحاً عميقاً . . . وكانت معرفة صاحب الوشاية التي كشفت عن رجلهم. هدفاً من أهدافهم طوال أعوام مضت !!

ران الصمت طويلاً على الغرفة، تبادل الرائد سكاربور نظرة خاطفة مع النقيب رورك ، ، ، ولأول مرة يتحرك الملازم فريسبى من مكانة كى يجلس على مقعد ، ، ، أما ارمجارد. فلقد كانت الآن منكسة الرأس، شاحبة الوجه، مرتجفة الأصابع ، ، ، ولقد جاءها صوت النقيب رورك محثاً إياها:

« استمرى من فضلك !».

مضت ثوان قبل أن تعود إلى الحديث :

« قال لى فرانز إنه بوصفه يعمل فى المخابرات السوڤيتية، فهو فى حاجة إلى مساعدتى ضد ويرنر فرانكوفر الذى كان زميلاً لى فى إحدى مراحل دراستى الجامعية! ».

«وهل لبيت طلب فرانز ؟! ».

هتفت في احتجاج وقد ارتجف صوتها:

« وهل كان أمامي طريق آخر؟! ».

مال سكاربور نحوها متسائلاً:

« ولكن لماذا بالله عليك؟!».

تدفق الدمع إلى عينى أرمجارد شميدت بسرعة غريبة، ارتجفت السيجارة بين أصابعها ـ تمتمت:

«إننى أسأل نفسى هذا السؤال حتى اليوم دون أن أجد له جواباً شافياً!».

ساد الصمت مرة أخرى ، حتى إذا كفكفت دمعها عادت إلى الحديث قائلة :

« لم أكن أستطيع أن أرفض لفرانز طلباً! ».

« !! | 13 W »

« لأنى عندما حاولت مناقشة الأمر معه، عندما ذكرته بأن فرانكوفر كان زميلي في الجامعة، هددني بإبلاغ المخابرات بأنى عدوة للشعب وللدولة!! ».

كان منطقها سليماً إلى حد بعيد بالنسبة للرجال الثلاثة ٠٠٠ ذلك أن غالبية الذين لجأوا إلى الغرب من الشرق، كانوا يرددون نفس الجملة التى كانت تكفى للقبض على أى إنسان ومحاكمته أو وضعه فى المعتقل !!

لكنها في محاولة لتأكيد هذا المنطق أضافت:

« ولأنه وعدني بتهريب أمي إلى ألمانيا الغربية!».

طالعتها نظرات التساؤل في عيون الرجال فأدركت أنها الآن في أشد الحاجة إلى موهبتها في التمثيل ٠٠ وهكذا استطردت وكأنها تقف على خشبة المسرح:

« كانت أمى قد ترملت بعد وفاة أبى فى الحرب ٠٠٠ وكنا قد وضعنا خططنا للائتقال إلى ألمانيا الغربية كى تستقر فى هيدل برج أو كولونيا، لأن



لنا أقارب يسكنون فى أراضى الراين ٠٠٠ وكان فرانز قد وعدنى باستخراج تصريح لأمى كى تعبر السور ٠٠٠ على أن يساعدنى بعد ذلك على اللحاق بها!!».

كانت القصة التى تحكيها ارمجارد الآن عادية ومألوفة لضابط المخابرات الأمريكية، ذلك أنه فى تلك السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية، كان هناك مئات، بل آلاف القصص التى تبدو جميعها متشابهة ومكررة. والتى كانت كلها حقيقية ٠٠٠ ولقد ظن الرجال أن ما كانت تقصه عليهم تلك السيدة، هو ذروة ما أصابها من سوء ٠٠٠ غير أنها كانت تحتفظ لهم بالمزيد من المفاجآت عندما قالت وقد تكسرت أهدابها:

« ولكن الغريب في الأمر أنى أصبحت صديقة حميمة لويرنر فرانكوفر فيما تلا ذلك من أيام!! ».

مرة أخرى عاد الرجال إلى الانتباه الشديد ٠٠٠ ولقد بدا لارمجاردفى وضوح بالغ أن قصة فرانكوفر قد استحوذت على اهتمامهم ٠٠٠ ولذلك، فلقد راحت تبسط أمامهم تفاصيل القصة في روية :

- « في حقيقة الأمر، لقد توطدت علاقتي بويرنر منذ اللقاء الأول! ».
  - « کیف ؟!».
  - هكذا سألها النقيب رورك في جفاء، فهتفت في عصبية:
    - « لست أدرى كيف أشرح الأمر، إنى أشعر بالخجل!» .
      - « استمرى من فضلك !».
- « لقد وجدت نفسى فجأة وقد ارتبطت بفرانكوفر دون أن أتنبه للأمر! ». قبل أن يلتقط أحدهم أنفاسه، أضافت :



- « لقد وقعت في حبه! ».
- « بعثل هذه البساطة ؟!».
- كان سكاربور هو الذي ألقى عليها بالسؤال، فأجابت :
- « لقد اكتشفت أنه رجل مبادئ وخلق ولم يكن جاسوساً كما صوره لى فرانز لاين! ».
  - عاد النقيب رورك إلى أسئلته الجافة في سخرية:
    - « كيف ومتى اكتشفت هذه الحقيقة؟!».
- «كان ويرنر مواطناً ألمانياً شريفاً، وكان حلم حياته أن يرى ألمانيا وقد توحدت من جديد!».

توقفت عن الحديث كي ترقب رد فعل حديثها على الرجال، ثم أردفت:

- «كان يمثل النقاء الذي افتقدته في علاقتي مع لاين!».
  - وفجأة بدا وكأنها فقدت أعصابها تماماً فلقد صاحت :
- « لكنه من الصعب على أن أكمل، من العسير أن أعترف بالحقيقة؟! ».
  - « أبة حقيقة؟! ».
  - « إنها حقيقة بشعة! ».
    - « أية حقيقة ؟!».
  - « لقد تجسست على فرانكوفر!».
    - « لحساب لاين ؟! ».
    - « أنا التي أوقعت به وبرجاله! ».

كان لما قالته صدى قنبلة انفجرت في المكان ٠٠٠ بدا الأمر مذهلاً، بعيداً عن التصور ٠٠٠ لقد كان الرجال، وعلى مدى ما يقرب من عامين،

يحاولون معرفة السر فى كشف شبكة فرانكوفر، وها هى سيدة جميلة تأتى إليهم بقدميها، كى تعترف بأنها هى التى كانت وراء تلك الكارثة التى حاقت بهم!

لم يوجه إليها أحدهم سؤالاً، فأضافت وقد فاض الدمع من عينيها: «لقد حصلت على أسماء ثماني من الوحدات السرية التي كانت تقاوم

الاحتلال السوڤيتي!».

« معنی هذا - · · · · · » »

« معنى هذا أنى خنت الرجل الذي أحببته حقاً!».

وأصبح للصمت الآن معنى أبلغ من أى حنديث ٠٠٠ أخذت دموع ارمجارد تنحدر من عينيها مدراراً ٠٠٠ وكان الموقف عصيباً بحق ، ومن خلال الدمع راحت تضيف:

« لاأستطيع أن أصور لكم كم تعذبت!».

« ألم تشعري بتأنيب الضمير؟!».

كان الرائد سكاربورو هو صاحب السؤال فهتفت به:

« ولماذا تراني أجلس الآن في هذه الغرفة ؟!».

« هل تحتاجين لفنجان من القهوة ؟!».

وكأنها لم تسمع السؤال استطردت من خلال شهقاتها:

« ضغط على تأنيب الضمير فانضممت إلى فرانكوفر ٠٠٠ أردت التكفير عن وشايتى بأصدقائى تحت ضغط الحزن والرغبة فى الهرب إلى الغرب!».

عندما أمسكت عن الكلام كي تكفكف دمعها كانت نظرتهم تشي



بعشرات الأسئلة ٠٠٠ لكنها راحت تكرر:

« لقد قمت بالكثير من العمليات في الداخل ، وكتبت الكثير من التقارير عن تلك المرحلة ! ».

« تقاریر ؟!».

« ابحثوا في ملفاتكم ولسوف تجدون أنى أذكر الحقيقة!».

ولم يكونوا فى حاجة إلى البحث فى الملفات، فلقد كانت تذكر الحقيقة فعلاً · · · كانت هناك تقارير كتبت وعمليات لحسانهم فى الداخل قبل القبض على فرانكوفر !.

#### \*\*\*

مهما كان الأمر، ومهما كان موقف الإنسان من القضية أو تعاطفه مع هذا أوذاك ٠٠٠ إلا أننا لانستطيع لا أن نعجب بهذه العقلية الشيطانية التي وضعت تفاصيل تلك القصة الخيالية التي بنيت فوق واقع حدث فعلاً، بل، ومدعمة بحقائق لاسبيل إلى إنكارها!

هذا من ناحية التخطيط الدقيق وحساب كل كبيرة وصغيرة، وكل شاردة و واردة، وكل ما يمكن أن يجول في خاطر رجال المخابرات الأمريكية وكل ما يملكون أيضاً من معلومات!!

أما من ناحية ارمجارد شميدت نفسها، فليس هناك أدنى شك فى عبقرية هذه السيدة التى كانت تخوض الآن فى حقول من ألغام متفجرة مدد كانت كل خطوة تخطوها تمثل خطراً داهماً يكشف أمرها ٠٠٠ وكان طوق نجاتها الوحيد ، هو أداؤها، وقدرتها على التأثير فيمن يستمع إليها! وعلى كل ٠٠٠ فبعد فترة من الصمت عاد الرائد سكاربورو يسأل: « وهل أوفى فرانز لاين بوعوده؟! » .



كان السؤال في ظاهره بسيطاً، لكن ارمجارد أدركت أي مزالق كان يدفعها إليها هذا الجندي الظاهر الطيبة، غير أنها كانت مستعدة فأجابت :

- « جزء منها فقط!».
  - « مثل؟!».
- « لقد أمدني ببعض المال!».
- « هل هذا هو كل شئ؟!» .
- « وأمدني بالأوراق التي ساعدتني على الخروج من المنطقة السوڤيتية! ».
  - « ومتى كان ذلك ؟!».

مما لاشك فيه أنها كانت مزودة بتواريخ بالغة الدقة، ولكن ٠٠٠ كانت هناك فيترة طولها ثلاثة أشهر، تلك الأشهر التي عاشتها في الاتحاد السوڤيتي للتدريب على فنون التجسس ٠٠٠ وكانت هذه الفترة بالذات تمثل لها أرقاً حقيقياً ٠٠٠ ثم ٠٠٠

ثم هناك تلك القاعدة الغريبة في هذا العالم المركب ، والتي تقول ، إنه كلما كانت القصة مستوفاة لجميع الشروط ، وكلما كانت دقيقة ، كانت أقرب إلى التلفيق منها إلى الحقيقة ، ٠٠٠ وكان معنى هذا ، أن ارمجارد لابد وأن تضع في اعتبارها أن بعضاً من الغموض في القصة ، سوف يجعلها أقرب إلى الحقيقة ٠٠٠ وهكذا ، وما أن سألها وليم سكاربورو سؤاله هذا حتى أجابت :

« من الصعب على بعد كل هذه الأحداث التى مرت أن أتذكر التاريخ على وجه الدقة • • • وإن كنت أستطيع القول إن هذا حدث في شهر أكتوبر!».

« في أي عام حدث هذا؟!» .



« لا ۰۰۰ لا ۰۰۰ ليس في أكتبوبر، لقد تذكرت الآن، كان هذا في نوفمبر!».

في إلحاح عاد سكاربورو إلى السؤال:

« في أي عام ؟!».

« 1907 »

كان الأمر الآن يحتاج إلى توثيق ٠٠٠ لذلك، فلقد التفت سكاربورو نحر النقيب رورك :

« أعتقد أن الوقت قد حان لتدوين هذه الأقوال!» .

« يا الهي!».

هكذا هتفت في جزع، فاستدار برأسه نحوها:

« ماذا هنالك ؟!».

« هل يعنى هذا أنى سوف أعيد سرد كل هذه المعلومات مرة أخرى! ».

«ليس بالضرورة، وإن كانت هناك بعض الأسئلة التي نرى ضرورة الإجابة عليها!».

قبل أن تنطق بكلمة، نظر في ساعة يده وخاطب فريسبي :

« لم لا تستدعى السكرتيرة ؟!».

## \*\*\*

عندما دخلت السكرتيرة، بدت لارمجارد أقرب إلى الرجال منها إلى السيدات ٠٠٠ كانت طويلة القامة، متجهمة الملامح، مزمومة الشفتين ٠٠٠ وكانت تحمل في يدها آلة كاتبة صغيرة، سرعان ما وضعتها فوق المائدة الوحيدة في المغرفة، وجلست إليها ـ دون كلمة ـ ورفعت رأسها علامة الاستعداد !



# وكان الذي تولى توجيه الأسئلة هو النقيب رورك:

- « متى دخلت برلين الغربية؟!» .
  - «منذ بضعة أيام ؟!».
- « هل تذكرين التاريخ بالضبط ؟!».
- « نعم ٠٠٠ كان هذا في السابع عشر من يناير الحالى!».
  - « وكيف غادرت هال؟! ».
    - « بالقطار!».
    - « متى كان ذلك؟!».
  - « في أحد أيام نوفمبر الأخيرة! ».
    - « ألا تذكرين التاريخ ؟!».
  - « قد أستطيع لو أنك منحتني بعضاً من الوقت!».
    - «وهل خرجت عوافقة فرائز لاين ؟!».
    - « خرجت بموافقته ولكن دون علمه ! ».
      - سألها سكاربورو:
      - « کیف کان هذا ؟!».
- « لقد انتهزت فرصة انشغاله في بعض الأمور وطرحت عليه فكرة سفري إلى برلين الشرقية !».
  - « وهل وافق على الفور ؟!».
- « قلت إنه كان مشغولاً، ثم إن الأمر لم يكن يعنيه في كثير أو قليل
  - ٠٠٠ ثم، ثم أنى زعمت أنى ذاهبة لحضور اجتماع طلابي ! ».
    - « ألم يعلم عوعد سفرك؟!».
    - « لم يسألني ٠٠٠ لكنه طلب منى شيئاً آخر!».



- « ما هو ؟!».
- « أن أحاول العثور على وظيفة في إحدى دور النشر! ».
  - « ولماذا دور النشر ؟!».
- « كي أراقب هؤلاء الكتاب الذين وفدوا إلى البلاد من نيويورك! ».
  - « مثل من ؟!».
  - « ستيفن هايم وألفريد كانزوفيز!».
  - « وكيف عبرت إلى برلين الغربية؟! ».
  - « في الليل ٠٠٠ تحت جنح الظلام! ».
    - « من أي منفذ ؟!».
    - ضحكت ضحكة خفيفة وهي تقول:
  - «ليس الأمر صعباً لمن يعرف برلين جيداً!».
    - « ومتى التحقت بجامعة هال؟!».
      - «سنة ١٩٤٩».
  - هم النقيب رورك بسؤالها فابتسمت مقاطعة:
    - « أرجو ألا تسألني عن عمري !».
  - ضحك الرجال رغماً عنهم، فخفف الضحك من وطأة الموقف.
    - « هل حصلت على درجة جامعية؟!».
- « تركت الجامعة بعد ثلاثة سنوات ولم أستطع أن أكمل تعليمي! ».
  - « 15131 ».
- «لأنى أردت الهرب، ولأن كل الذى حكيت لكم قد وقع ٠٠٠ ولأنى للمرة الثالثة أرغب في إتمام دراستى في هيدلبرج!».
  - « ولماذا أردت الهرب إلى الغرب؟! ».

صاحت مستنكرة:

« ألم أجب على هذا السؤال يا سيدى ؟!».

فى برود قال روك :

« ألا تستطيعين الإجابة مرة ثانية ؟!».

بدت عليها العصبية وهي تقول:

« لأنى أريد التكفير عن ذنبى، فلقد تم القبض على من وشيت بهم فى ليلة واحدة! ».

وقبل أن يسأل سؤالاً آخر أضافت:

« وأعتقد أنكم تعرفون هذا جيداً! ».

فجأة تصاعد الدمع من عينيها وتقلصت ملامحها وهي تقول:

« ألا تجد من كانت مثلى الرحمة في أي مكان ؟!».

كانت الآن فى ذروة تألقها كممثلة، كانت تبدو ملتاعة حقاً، بل بدت وكأنها تنهار لحظة بعد أخرى ٠٠٠ فنظر الرائد سكاربورو فى ساعة يده قائلاً:

«يكفي هذا الآن!».

وكانت هذه اللفتة بالذات ، مثل طوق نجاة تعلقت به أرمجارد شميدت ٠٠٠ فلقد كانت الآن ، والآن بالذات، في أشد الحاجة لأن تلتقط أنفاسها ، وترتب أفكارها ، استعداداً لجولة أخرى كانت موقنة من أنها ستكون أصعب من هذه الجولة .



ليس من السهل التكهن بما كان يفكر فيه رجال المخابرات الأمريكية، أو معرفة شئ عن طبيعة الحوار الذى دار فى الغرفة المغلقة ٠٠٠ كما أنه ليس من السهل معرفة الخطة التى وضعوها لمعرفة الحقيقة عن هذه السيدة التى جاءت إليهم معترفة بجرم عذبهم طويلاً، معرضة نفسها للخطر ٠٠٠ لكن الثابت أن أرمجارد نفسها لم تعرف للنوم طعماً فى تلك الليلة إلا قليلاً ٠٠ فلقد كان عليها أن تستعد لجولة جديدة فى صباح اليوم التالى، ولابد أنها كانت تفكر فى الأسلوب الذى يجب عليها اتباعه، وهل تستمر فيما كانت تتظاهر به، أم تتسلح بقليل من المرح كى تخفف عن نفسها عب، نظراتهم التى كانت تفيض بالشك !!

كانت موقنة منذ غادرتهم، أنها مراقبة مراقبة دقيقة من المخابرات الأمريكية، وأنهم يحصون عليها كل حركة وكل سكنة ٠٠٠ ولذلك، فعندما بدأت الجولة الثانية في اليوم التالي، وعندما قدموا لها فنجاناً من القهوة السوداء. راحت تحدثهم عن المتعة التي أصبحت تشعر بها كلما احتست قهوة مصنوعة من بن حقيقي ٠٠٠ ثم راحت تسخر من نوع البن الذي كانت تحتسيه في الشرق، وكيف كان طعمه غريباً ٠٠٠ ولقد تجاوب معها الرجال الثلاثة، ابتسموا وضحكوا ودهشوا وسألوا وهي تقص عليهم

كيف أنها كانت ، منذ وصولوها إلى برلين الغربية، لا تمل من الوقوف أمام الفترينات ومشاهدة الملابس والفساتين التي طالما حملت بها هنالك ، على الجانب الآخر من السور!

غير أنها فجأة، وبدون مقاومات،قطعت حديثها المرح هذا كى تطلب من السكرتيرة، التى كانت تجلس الآن مستعدة لتدوين أقوالها، قلما و ورقة . . . . دهشت الفتاة الجادة، نظرت إلى الرائد سكاربورو الذى أوما إليها أن تلبى لها طلبها!

ولقد أمسكت ارمجارد بالورقة والقلم وراحت تخط بعض الأسماء وهي تقول: أنه لم يكن من الصعب عليها بطبيعة الحال أن تجد وظيفة في إحدى دور النشر في برلين الشرقية ٠٠٠ ثم مدت يدها بالورقة إلى النقيب رورك وهي تردف:

« كان هؤلاء هم المسؤلون عن النشر في برلين الشرقية حتى يوم مغادرتي لها! ».

كان ارنست و وليبر قد أمدها ببعض الأسماء لأشخاص حقيقيين بطبيعة الحال، ولقد تناول رورك الورقة وألقى عليها نظرة سريعة وهو يسأل:

- « وماذا كانت وظيفتك هناك بالضبط؟!».
- « كانت مهمتى ترجمة الكتب العلمية والفنية! ».
  - « من أية لغة؟!».

كان السؤال يبدو طبيعيا ، لكنه في نفس الوقت كان ذكيا · · · وعلى كل، فلقد جاءت إجابة ارمجارد مدهشة عندما قالت :

« كنت أترجم من الإنجليزية و الفرنسية والروسية !»



« إذن فأنت تجدين هذه اللغات إجادة تامة! ».

كان السؤال فخا نصبه لها فابتسمت وهي تجيب:

« نعم أجيدها ، فيما عدا الإنجليزية التي أستعين عادة بقاموس أثناء ترجمتي منها!».

بالقطع لم تكن ارمجارد قد نسبت أنها في بداية لقائها بالرجال الثلاثة، كانت قد اعتذرت عن ركاكة لغتها الإنجليزية ٠٠٠ ولقد بدت إجابتهامقنعة، لكنها دعمتها بقولها:

«وأحب أن أضيف، أنى أيضاً أستطيع التحدث بالهولندية!»

الآن من أخذ النقيب رورك يدقق النظرة في تلك القائمة التي كتبتها ارمجارد عن هؤلاء الذين تعاملت معم في دار النشر في برلين الشرقية المن ولقد بدت له كل الأسماء مألوفة، بل ربما كانت أيضاً معروفة لديه من ولقد ساد الصمت لدقائق طالت، وكانت ارمجارد ترقب هذا النقيب المتجهم الذي ذكرها برجال المخابرات السوفيتية من كان كل ما يشغل بالها في تلك اللحظات، هي تلك الشهور الثلاثة التي أمضتها في الاتحاد السوڤيتي، والتي دربت فيها على أحدث وسائل التجسس من ولقد أحست في تلك اللحظات بالذات، بالامتنان لهؤلاء الأساتذة الذين دربوها على وسائل التنويم الذاتي إذا ما وضعت تحت اختبار جهاز كشف الكذب، ولقد كانت موقنة، حتى تلك اللحظة، أنها بالقطع سوف توضع في هذا الاختبار المخيف !!

غير أنها لم تكن تدرى، أن هناك قطبين قد أصدرا حكمهما عليها بالفعل!.

كان القطب الأول ، هو الرائد وليم سكاربورو الذي بدا مقتنعاً أشد ما يكون



الاقتناع بأنها كانت ضحية من ضحايا السوڤييت والشيوعيين الألمان! أما القطب الثاني، فهو النقيب وليم رورك الذي كان يرى فيها امرأة غبية، لأنها خدعت بمثل هذه السهولة من رجال مخابرات رأى أنهم دون المستوى بكثير.

كان رأى المستر رورك، أن ارمجارد عميلة باعترافها، وهي عميلة محترفة قضت سنوات في خدمة المخابرات الشرقية، فكيف لامرأة لها مثل هذه الخبرة، أن تخدع ببساطة ٠٠٠ كان الشك يداعبه بالقطع ٠٠٠ لكن الغريب في الأمر، أن ارمجارد شميدت كانت تفكر في نفس الاتجاه وتسلك نفس الطريق ٠٠٠ فلقد كانت تتساءل بينها وبين نفسها : هل من المعقول أن يبتلع هؤلاء الرجال ذلك الطعم الذي ألقت به إليهم ٠٠٠ فلقد بدا لها الأمر الآن، وهي في قلب المصيدة، باعثاً على الشك حقاً ٠٠٠ وعلى كل ، فلأتها كانت مدربة، ولأن تدريبها كان متقناً، فلقد استطاعت أن تخمن فلأتها كانت تشعر به، فلقد راحت تلقى عليهم بالسؤال تلو السؤال عن الرلايات المتحدة، عن ناطحات السحاب، فيها ، عن الأرض والجو و المزارع ودور السينما والمسارح والحرية و٠٠٠و ٠٠٠

ولقد استجاب الرائد سكاربورو لأسئلتها، لذلك ٠٠٠ فلقد أخذت تمطره بالأسئلة حول الجنوب الأمريكي وتناقشة في التفرقة العنصرية ٠٠٠ وعندما شرع الملازم فريسبي في وصف نيويورك، لم تشعر أنه أضاف كلمة جديدة عما شاهدته في مجموعة الأفلام التي عرضت أمامها في الاتحاد السوڤيتي٠٠٠ أحست أنها مشبعة بكل ما في تلك المدينة الهائلة من معالم



حياة · · · غير أنها، بالرغم من ذلك بدت أمام الرجال الثلاثة، مبهورة الأنفاس مثل طفلة دخلت مدينة للملاهى لأول مرة في حياتها !

طوال ذلك الوقت ، التزم النقيب رورك بالصمت، واكتفى بمراقبة ما كان يحدث، ولم يعطها جوابا شافياً عن سؤال واحد ، ، وهكذا أدركت ارمجارد شميدت ، وكانوا الآن يتناولون طعام الغداء، أنها سوف تخوض معركة لا مفر منها، فراحت تستعد لها!

#### \*\*\*

فى الواحدة والنصف، عادت السكرتيرة إلى الغرفة بأوراقها وآلتها الكاتبة.

ولم يكن هناك الكثير مما يمكن أن تضيفه ارمجارد ٠٠٠ وعندما سألها النقيب رورك عما إذا كانت قد حاولت الاتصال بصديقها ويرنر فرانكوفر، قالت :

« حاولت ٠٠٠ بل أرسلت إليه بعض طرود الطعام، ولكنها ردت إلى مرة أخرى!».

- « ألم تخشى من معرفة لاين بتصرفك هذا؟».
  - « سيدى النقيب، لاتنس أنى مدربة! ».
    - « هل لك أن توضحي لنا هذا الأمر!»
- « بالقطع كنت أخشى غضب السلطات، لكنى كنت أطلب من فرائز لاين أن يساعدنى ! ».
  - « يساعدك؟!».
    - « isan ».



- « على أى شئ ؟!».
- « على إرسال الطعام إلى ويرنر! »
  - « وهل فعل ؟!»
  - « ربما لم يحاول! »
- « وأين كان ويرنر في ذلك الوقت ؟!»
  - « في أحد السجون طبعاً! »
  - « هل تعرفين أين هذا السجن؟!».
- « لو كنت أعرف لما كانت هناك مشكلة!»
- « ألم يسألك أحد من البوليس أو المخابرات الشيوعية؟! »
- « لم بكن هذا ممكناً فلقد كان فرانز لاين على دراية بما أفعله! »
  - « ألم يمنعك؟!»
  - «كان يقول أنى عاطفية، وأن بى مس برجوازى !»
    - هم رورك بسؤالها لكنها أضافت:
- «سيدى النقيب ٠٠٠ أرجو مرة أخرى ألا تنسى أنى كنت واحدة من عسم التهم ٠٠٠ وبالطبع لم يكن هذا شفيعاً لى، لكن كان ساتراً لتصرفاتي!».
  - « ثم؟!»
  - « ثم لم یکن أمامی سوی أن أسلك طریقاً آخر لمساعدة فرانكوفر!».
    - « ما هو هذا الطريق؟!».
    - « أنى أجلس في إحدى غرفه الآن!!»

قالت ارمجارد ما قالت فتبادل الرجال الثلاثة النظرات ٠٠٠ ذلك أن جملتها



الأخيرة هذه، كانت تحمل معنى بالغ الوضوح ٠٠٠ كانت جملتها تعنى، أنها مستعدة للتعاون معهم ضد الشرق!!

## \*\*\*

تبادل رورك مع سكاربورو نظرة أدركت ارمجارد بعدها أن اللحظة الفاصلة في هذه التمثيلية قد حانت ٠٠٠ كان جوابها بالقطع حاسماً وقاطعاً، لكن رورك رفض التسليم فقال فيما يشبه الجفاء:

« سيدتى ٠٠٠هل أستطيع القول بأنك جئت إلينا كى ننقذ صديقك فرانكوفر؟!».

كان السؤال مفاجئاً لارمجارد، لكنها أردكت أن اللعب قد حمى وطيسه، وأن عليها أن ترد الضربة بضربة مماثلة وإلا انهار كل شئ، قالت :

- « إنه كان صديقاً لكم مثلما كان صديقاً لي!!».
  - « إنك لم تجيبي على سؤالي! »
- « إن كان هناك من يستطيع مساعدته فهو أنتم!»
  - «ولماذا تظنين أننا سوف نفعل ؟!»
  - «لأنه كان يحارب من أجل الحرية!»
  - « هل تعتقدين أن هذا سبب كاف؟!»
  - « هل تحاولون الحصول منى على مقابل؟! ».

كان جوابهاوقحاً بكل المعانى ٠٠٠ وكانت هى تدرك ذلك تماماً، كما كانت تحاربه بنفس سلاحه، ولقد ساد الصمت لثوان أضافت بعدها وقد بدا الغضب يغزو ملامحها:

« أنا أعلم أن القصة التي رويتها لكم ليست سارة!»



رماها رورك بنظرة تساؤل فأردفت :

فجأة اختنق صوتها فتوقفت عن الحديث وقد امتلأت عيناها بالدموع :

« غير أنى أتوسل إليكم أن تمنحوني فرصة! »

«أية فرصة؟!»

«أن أعمل لحسابكم؟!»

هكذا كانت ارمجارد فى ذروة تألقها ، فلأنها تقدمت إليهم كعميلة مدربة، فليس هناك سوى الوضوح طريقاً للنجاة ٠٠٠ وبدلا من التخمين أو اللف والدوران، فلقد اختصرت كل الطرق، وتطوعت بأن تكون فى خدمتهم قبل أن يطلبوا منها ذلك !

## \*\*\*

لابد من الاعتراف بأن تلك السيدة كانت داهية عاماً ٠٠٠

ذلك أن عرضها هذا كان يشير بوضوح إلى أن انهياراً قدحدث فى داخلها من ولقد نهض رورك من مكانه وسار حتى النافذة المطلة على الميدان من كان واضحاً، رغم أن رتبته أقل من رتبة سكاربورو، أنه المتحكم فى الأمر من لذلك، فلقد ساد الصمت حتى استدار نحوها قائلاً:

- « سيدتى ٠٠٠ إننا نشكر لك مبادرتك بالحضور إلينا!»
  - « أنا المدينة لكن بالشكر لأنكم استقبلتمونى !»
    - « هذا واجبنا على كل حال!»

« لكنه ليس من واجبكم أن تستمعوا إلى مأساة مثل مأساتى !» وقف رورك أمامها تماماً، وجاءت كلماته بالغة الوضوح : « والآن . . . . ما الذي تستطيعين أن تمدينا به من المعلومات !!»

كان هذا السؤال الذي ظلت ارمجارد تسعى لاصطباده منذ التقت بهم بالأمس لأول مرة . . . ولقد ظلت طوال الوقت تتذكر الإجابات التي لقنها إياها ارنست و وليبر ورجاله حتى لا تنسى منها شيئاً . . . لاذت بالصمت طويلاً وهي تحملق في وجه الرجل الذي بدا جاف الملامع، ثم قالت :

« إنى أستطيع أن أمدكم بأسماء الأساتذه الموجودين في جامعة هال . · · وبالتحديد، هؤلاء العسكريون الذين لهم تأثير قوى على الطلبه! ».

«أهذا كل ما في الأمر؟!»

«إنى أعرف أيضاً أسماء أغلب الضباط الحمر في هال وبرلين الشرقية!».

« وماذا عن عملاتهم في برلين الغربية؟! ».

هكذا اقتحم رورك لب الموضوع فلاعبته:

«إن العملاء كثيرون. لكن أهميتهم تتفاوت! ».

كانت الآن تساوم بوضوح ٠٠٠ سألها الرائد سكاربورو:

« هل لك أن توضحى أكثر؟!! »

« أنا أعرف أسماء عدد لا بأس به من العناصر هنا في برلين الغربية! » هم سكاربورو بسؤالها مشجعاً، ولكنها أردفت :

« بل إنى أستطيع الاتصال بهم ومعرفة المتعاونين معهم! »

كان ما قالته الآن خطيراً تماماً ٠٠٠ هتف رورك في حدة :

« وماذا عن القوات السوڤيتية في ألمانيا الشرقية؟!»

التفتت إليه وهي تصيح:

« سيدى ٠٠٠ لماذا تنسى دائماً أنى مدربة، ولست فتاة بلهاء؟! »

« هل لك أن تجيبي على سؤالي؟!».

« إنى أعرف مواقع عدد كبير من فرق الجيش السوڤيتى! »

هم رورك بالسؤال فلاحقته:

« كما أنى أستطيع الحصول على معلومات عن شرطة الشعب في ألمانيا الشرقية! ».

صمتت هنیه و کان رورك بحملق فیها، فأضافت متسائلة كأنها تتحدی:

« هل تعنيك مثل هذه المعلومات ياسيدى؟! ».

مرة أخرى ٠٠٠ كان ما تقوله ارمجارد خطيراً، ولقد قرأت على وجوه الرجال الثلاثه، بما فيهم رورك نفسه ، أن لعابهم بدأ يسيل لفرط إحساسهم بأهمية ما كانت تدلى به من معلومات، فأرادت أن تجهز على ترددهم، قالت:

« ثم هناك صناعة النشر في ألمانيا الشرقية! »

كان واضحاً أنها انتصرت في هذه الجولة، هم رورك بالسؤال فقاطعته:

« ولست أعتقد أنكم تعرفون الكثير عن هذه الصناعة بالذات! »

« مثل ؟!»

« مثل الأشخاص المرتبطين بها خاصة في ألمانيا الغربية، ولا تنس عملاءهم السريين الذين تعاملت معهم وجها لوجه!».



هنا ٠٠٠ حدث مالم تتوقعه ارمجارد شميدت، فلقد ضرب النقيب رورك سطح المائدة بيده وهو يهتف بها:

« هذا الأسلوب الذي كان يجب عليك أن تتعاملي به معنا منذ البداية ياسيدتي! »

لم تصدق ارمجارد أذنيها، لكنها هتفت مبتسمة:

« ولكنى أعلنته منذ لحظة لقائى بكم ٠٠٠ وكان المنتظر أن تفهموا ماأرمى إليه دون تصريح!».

كان رورك الآن في موقف لا يحسد عليه ٠٠٠ لكن سكاربورو كان سعيداً فغمرت الابتسامة وجهه ٠٠٠ ونهضت ارمجارد وقد أحست بمزيد من الثقة بالنفس، وتقدمت من رورك قائلة في ثبات :

«سيدى النقيب ٠٠٠ عندما جئت إليكم ، كنت أعرف خطورة ما أفعل ١٠٠٠ كما أنى أعرف الآن أن عودتى إلى ألمانيا الشرقية تعنى إعدامى ١٠٠٠ ولذلك، فإن قبلتم تعاونى معكم، فإن لى شرطاً جوهرياً أرجو أن تقبلوه!»

«أى شرط هذا بحق الشيطان؟!»

« أن تقوموا على حمايتي من الشيوعيين! »

هم بالحديث فأردفت:

« دون أن يكشف أمرى بطبيعة الحال! ».

ظل رورك في مكانه جامداً كتمثال ، مضت ثوان خطت فيها ارمجارد نحو حقيبة يدها، حتى إذا التقتطها، استدارت نحوه هاتفة :

« والآن ٠٠٠ إنى في انتظار كلمة منكم!! ».





أصبح الموقف بين الطرفين واضحاً لا لبس فيه ولا غموض . . . وفي كان الأمريكيون يريدون معلومات، أكبر قدر من المعلومات . . . وفي المقابل، كان كل ماتظاهرت ارمجارد أنها في حاجه إليه، هو الحماية لا أكثر ولا أقل . . . وكان هذا من وجهة النظر الموضوعية البحتة، حقها !! وهكذا جرى الأمر بين النقيب رورك وبين ارمجارد شميدت،

فلقد كان رورك يسعى وراء المزيد مما كانت تخفيه هذه الحسناء التى بدا له جمالها فى ذلك الوقت من اليوم ـ رغم الإجهاد والتعب وزوال سحر المكياج المتقن ـ براقاً إلى حد بعيد .كانت الشمس قد غربت، وقد أخذ الإجهاد من الجميع كل مأخذ . . . وكان الرجال يستطيعون تأجيل الأمرإلى الغد، غير أن الموقف كان قد أصبح مشيراً إلى الحد الذى دفع رورك إلى مواصلة ذلك الصراع الخفى . . . ولقد أحس هذا الشاب أنها بطلبها الحماية منهم، إنما تضعهم فى مأزق قبل أن يتأكدوا من صدق ماقالته . . . ولذلك، فلقد عاجلها بقوله:

« فراو شمیدت ۰۰۰ أعتقد أنك مسئولة عما فعلته في حیاتك من قبل!».

« أنا لم أحمل أحداً مسئولية تلك الحياة التعيسة ياسيدى ! ».

« ولذلك ٠٠٠ فإنى أحب أن أنبهك إلى أننا لا نستطيع أن نضمن لك تلك الحماية التي تطلبينها! ».

هتفت في يأس:

«حقاً!».

غمغم رورك مساوماً:

« على أنك لو زودتينا بما نحتاج إليه من معلومات، فلن ننسى لك هذا الحميل! ».

« هل لك أن توضح أكثر ياسيدى؟! ».

«كلما كانت معلوماتك هامة، كلما بذلنا جهداً أكبر في حمايتك!».

وهكذا وصلت المساومة بينهما إلى ذروتها ٠٠٠ وهكذا أيضاً لم يعد هناك ما يمكن أن يقال ٠٠٠ فلقد قال رورك ما قاله، وهو يحنى رأسه فى تحية مقتضبة، ثم يغادر الغرفة لا يلوى على شئ !!

وجدت ارمجارد نفسها مع الرائد سكاربورو والملازم فريسبى ٠٠٠ ولم تكن تدرى ماذا عليها أن تصنع بالضبط٠٠٠ تقدم سكاربورو من الهاتف ورفع السماعة وراح يجرى حديثاً فى صوت خافت ٠٠٠ وكانت هى فى انتظار هذه اللحظة الفاصلة، كانت تبدو متوترة، راحت تضرب أخماساً فى أسداس متسائلة بينها وبين نفسها عما هم فاعلون معها ٠٠٠ ولقد لحظ فيرسبى توترها فتقدم منها وقدم لها سيجارة وفنجاناً من القهوة قبلتهما شاكرة ٠٠٠ وعندما انتهى سكاربورو من حديثه التليفونى، الذى كان واضحاً أنه أجراه مع رئيس له... التفت نحوها باسماً ووجهه يفيض بالبشر قائلاً:

« أرجو ألا نكون قد أثقلنا عليك بالأسئلة! ».



كانت لهجته رقيقة تحمل علامات ود لا يخفى. وهكذا اطمأن قلبها وتكسرت أهدابها مثلما تفعل المثلات الأمريكيات عندما يلعبن أدواراً رومانسية ٠٠ فأضاف سكاربورو وكان منتفخ الأوداج:

« سوف نكون في انتظارك غداً في التاسعة صباحاً!».

رمته بنظرة عرفان لم تغب عن عينيه ٠٠٠ ابتسمت وهي تتمتم:

« أرجو أن أكون عند حسن ظنك دائماً ياسيدى الرائد! ».

رد سكاربورو في كلمات بالغة الوضوح:

«إننا نعتمد على خبرتك السابقة في عدم نسيان شئ مهما صغر شأنه!».

كانت لهجته وكلماته ، تحمل مع الوعود ، نذيراً واضحاً · · · ولقد وصلتها الرسالة فردت :

« ثق أنى سأكون عند حسن ظنك تماماً! ».

قالت هذا وهى تخطو نحو الباب، وكان الملازم فريسبى أسبق إليه منها، فلقد فتح لها الباب في أدب ٠٠٠ بل، وقام بتوصيلها حتى الباب الخارجي!

#### \*\*\*

كانت ارمجارد تنزل في فندق صغير يوحى بقلة ما لديها من مال ٠٠٠ وهي، عندما عادت إلى فندقها في تلك الليلة، كانت مجهدة بالفعل، متوترة كما لم تتوتر في حياتها ٠٠٠ أوت إلى غرفتها التي ما إن خطت إليها حتى أدركت أنها فتشت تفتيشاً دقيقاً ٠٠٠

زفرت في ضيق ثم ألقت بنفسها فوق الفراش! قالت ارمجارد فيما بعد، إن هذه الليلة كانت أشد وطأة عليها من الليلة



السابقة ٠٠٠ ذلك أنها كانت مدركة قام الإدراك، أنها الآن تعبر جسراً بالغ الخطورة، وأن عليها إن أرادت أن تنحج في مهمتها، أن تكون متيقظة الذهن حاضرة البديهة ٠٠٠ ولم يزرها النوم إلا لماماً، ما أن تغلق عينيها حتى تستيقظ وآلاف الأسئلة تدق في رأسها كالمطارق، عما يمكن أن تواجهه في الأيام القادمة !!

كانت طوال ساعات الليل تحاول أن تتذكر، وتستذكر كل ما زودها به رجل المخابرات الشرقى أرنست ووليبر من أسماء ٠٠٠ كان لكل اسم من هذه الأسماء قصة، ولا بد لها أن تتذكر كل تفاصيل هذه القصص، كما كان عليها أن تتذكر الملامح الخاصة بشخصية كل اسم، والنقاط الغامضة فيه عليها أن تتذكر الملامح الخاصة بشخصية كل اسم، والنقاط الغامضة فيه مند وهي ٠٠٠ عندما غفت قرب الفجر، كانت مدركة قاماً، أن المعركة الآن، ليست بين الأمريكيين وبين ووليبر، ولكنها بالدرجة الأولى، بينهم، وبينها هي شخصياً!

ولأسبوعين متتاليين راحت ارمجارد تتردد على مكاتب مخابرات الجيش الأمريكى في برلين الغربية ٠٠٠ وفي حقيقة الأمر، فإن هذين الأسبوعين أثبتا أن تلك السيدة البارعة الحسن، خارقة الذكاء، تتمتع فوق كل ميزاتها بذاكرة غير طبيعية ٠٠ فلقد كان الحوار بينهم وبينها يحتدم لحظة بعد أخرى، بل ويتسارع، لكنها أبدا لم تخطئ مرة، ولم تتردد إلا فيما ينبغى التردد فيه !!

ولقد طال الأمر لأن كل ما كانت تقوله كان يوضع ــ دون شك ـ تحت مجهر يكشف الحقيقي فيه من المزيف ٠٠٠ وجاءت النتائج كلها كي تؤكد

صدق حديثها، ودقة معلوماتها، وقوة ملاحظتها أيضاً!

غير أن أهم ما جاء في حديث ارمجارد بالنسبة للأمريكين، كان حديثها عن الشيوعيين الموجودين في ألمانيا الغربية ٠٠٠ كان منهم شيوعيون من اتباع تروتسكي، ومنهم من كان يناصر تيتوضد ستالين ٠٠٠ ومنهم من كان الجزب في ألمانيا الشرقية يريد التخلص منه بأي ثمن !

وجاءت معلومات ارمجارد على أكبر قدر من الأهمية ٠٠٠ كانت هناك أسماء معروفة لرجال المخابرات الأمريكية، وكانت معلوماتهم عن هذه الأسماء مطابقة تماماً لتلك التي أدلت بها ارمجارد ٠٠٠ ولكنها \_ فوق ذلك \_ زودتهم بعدد آخر من الأسماء لم تكن معروفة لديهم ٠٠٠ وهكذا ، وعندما أجريت التحريات عن هؤلاء الأشخاص، ثبت أن ارمجارد لم تكن تقول سوى الحقيقة !!

ثم ۰۰۰

ثم كانت هناك تلك المعلومات عن مراكز توزيع الجيش السوڤيتى فى ألمانيا الشرقية ، ، ، ومعلومات أخرى عن هؤلاء الذين كانوا يتعاملون مع دور النشر فى ألمانيا الشرقية تحت ستار أو آخر ، ، ، و ، ، ، ويبقى بعد كل هذا شئ بالغ الأهمية .

بقى بعد ذلك، شخصية ارمجارد نفسها!

فلقد وصلت المعلومات من ألمانيا الشرقية، عن طريق عملاء كانوا يتعاونون مع الأمريكيين، مطابقة تماماً لكل ما أدلت به ارمجارد عن نفسها ٠٠٠ فإذا أضفنا إلى ذلك، أنها كانت من ذلك النوع من النساء الذي تصعب مقاومته ٠٠٠ زيادة على براعتها في استخدام العطور التي تتناسب مع ما ترتديه من ملابس كل يوم ٠٠٠ مما جعل الرجال الثلاثة، ينتظرون تلك الساعة التاسعة من صباح كل يوم ، كي تهل عليهم ارمجارد شميدت بطلعتها وابتسامتها الساحرة !

. . . . . . . . . . . . . .

أمدت تلك الأيام ارمجارد عزيد من الثقة بالنفس، بل إنها وجدت نفسها وقد تعودت على مشوار كل يوم من الفندق إلى المبنى ٠٠٠ وبالقطع، فلقد كانت مدركة منذ البداية، أن ذهابها يومياً، ولمدة أسبوعين إلى مبنى المخابرات الأمريكية، ليس سوى مأزق يضعها فيه الأمريكيون لإحكام السيطرة عليها ، دون أن ينتبهوا إلى أن هذا بالضبط، ماكانت تريده وتسعى إليه.

حتى إذا كان ذات يوم، قالت لهم على استحياء: إن زيارتها اليومية لمبنى المخابرات قد تدفعها لخطر الانكشاف من بعض الفضوليين، وهو ما لا تريده بأى حال من الأحوال ٠٠٠ ثم ألمحت فى نفس الوقت ، أنها مضطرة أن تنفق آخر مارك معها كى تغير من هيئتها، بحيث ترتدى مثلما ترتدى الأمريكيات ٠٠٠ ولابد لهامن بعض البلوزات والجونلات والبنطلونات، كما أنها اضطرت للذهاب إلى الحلاق كى تغير من تسريحة شعرها !!

ولقد كانت ارمجارد صادقة فيما قالت ، فما أن انتهى الأسبوع الثانى، حتى كانت قد تشبهت تماماً بالأمريكيات ، وبدت مثل واحدة من عشرات الموظفات اللواتى كن يعملن فى المبنى !

لم يكن هذا فقط ماتتطلع إليه ارمجارد، فلقد كانت تعلم بطبيعة الحال، أن كل ما كانت تدلى به من معلومات ، كان محل بحث مع «رئيس» للرجال الشلاثة ، وهى قد تيقنت، منذ رأت سكاربورو يتحدث فى التليفون ذلك الحديث الخافت، أن هذا «الرئيس» يتابع ما كان يدور بينها وبين الرجال يوماً بيوم ، ومن يكون هذا الرجل الغامض ؟! ، وإلى أى نوع ينتمى؟! ، وهل هو فصيلة رورك الذى يأبى التجهم أن يغادر ملامحه رغم كل محاولاتها ؟ ، و أم أنه من نوع سكاربورو الطيب الذى كان يبدو، رغم ذكاء أسئلته وخطورتها ، ، كم يريد الاقتناع بكل ما كانت تدعيه ؟!

كان هذا « الرئيس» هو الكولونيل بريتشارد ٠٠٠ كان في السادسة والأربعين من عمره، حازم التصرفات، حسن السمعة، من ذلك النوع الذي يتفانى في عمله إلى أقصى ما يستطيع، كما كان يتفانى في حبه لعائلته، وخاصة أحفاده الخمسة !!

وعندما انقضى الأسبوعان، وانتهت التحقيقات والتحريات والمناقشات، فوجئت ارمجارد شميدت أن الكولونيل بريتشارد، يطلب لقاءها بنفسه !!

# \*\*\*

تلك كانت مرحلة جديدة وخطيرة، بل ربما كانت أخطر مراحل تلك الرحلة التي قامت بها ارمجارد داخل المخابرات الأمريكيه في برلين الشرقية ٠٠٠

ولقد اكتشفت ارمجارد منذ اللقاء الأول، أن هذا الرجل ذا الوجه الصبوح والبشاشة الطبيعيه، يحمل عقلاً بالغ الحدة، وذكاء من ذلك النوع الذى ترتعد له فرائص الرجال . . . ورغم هذا ، فلقد عاملها منذ لقائها الأول، بحنان أبوى جعلها ـ بينها وبين نفسها ـ تشعر بارتباك حقيقى !

الخطير في الأمر، أنها لم تكن قد تأهلت، لافي الاتحاد السوڤيتي، ولا مع أرنست ووليبر، ولا كانت هي نفسها مستعدة للقاء مثل هذه الشخصية المركبة، والتي شعرت بوضوح، أنها شخصية يجب الحذر منها!

فى هذا اللقاء الأول مع الكولونيل بريتشارد، أدركت ارمجارد أن عليها أن تعتمد على ذكائها وإحساسها الشخصى تجاه هذا الرجل ٠٠٠ ولذلك فلقد اتبعت أسهل الطرق، واعترفت أمام الرجل مع بعض الدموع التى ذرفتها، أنها أخطأت، وأنها تورطت مع الشيوعيين، بل اعترفت أنها تعتبر نفسها مجرمة في حق رجل أحبها بإخلاص وكان يعمل على خلاص ألمانيا من برائن الاتحاد السوڤيتى ٠٠

ولقد تأثر الكولونيل بحديثها، ولم يحاول أن يخفي تأثره ٠٠٠

وبذلك استطاعت أن تكسب مع الرجل الجسولة الأولى ٠٠٠ ذلك أن بريتشارد طمأنها تمام إلى أنها تحت الحماية الأمريكية ، وأنها تستطيع أن تعيش في ألمانيا الغربية كما تشاء ٠٠٠ ولقد التقت به بضعة مرات، وكانت ، وسط الحدبث عن العمل ، تشكو من خوفها من الأيام القادمة، وأن ما كان معها من مال بدأ ينفد ٠٠٠ عا دفع الكولونيل إلى التفكير في الاستعانة بها في بعض أعمال الإدارة !!.

كان هذا مجرد خاطر خطر له لكنه لم يخرجه إلى حيز التنفيذ حتى إذا كان يوم ٠٠٠ طلبت ارمجارد شميدت موعداً لرؤية الكولونيل!

بادرته بقولها:

« سيدى ٠٠ أرجو أن تغفر لى تطفلى، فبعد مزيد من التفكير، لم أجد من ألجأ إليه سواك!».

كانت ارمجارد في ذلك الصباح تبدو شاحبة مهمومة.

« أنت تعلم سيدى الكولونيل أنى قررت عدم العودة إلى ألمانيا الشرقية مهما كانت المخاطر !».

« وهل طلب منك أحد أن تعودى؟!».

« إن أقصى ما أتمناه أن ألحق بأمى في هيلدبرج! ».

« ولماذا لا تفعلين ذلك؟!».

ترددت قليلاً نكست نظراتها، جاء صوتها متكسراً حزيناً:

« إننى مفلسة غاماً! ».

اعتدل الكولونيل في جلسته وهم بالحديث، لكنها قالت في حدة:

مرة أخرى هم الرجل بالحديث لكن الدمع كان سباقاً على عينيها، وصوتها المختنق بالبكاء كان أسبق سن صوته، وكانت تقول :

« لقد فكرت في الحصول على وظيفة من تلك الوظائف الروتينية ···· غير أنى اكتشفت أنى سوف أطرد قبل أن تمضى بضعة أسابيع! ».

« تطردی؟!»

« نعم ٠٠٠ لأن كل مواهبي تنحصر في مجال واحد!! ».

كانت الجملة بالغة الذكاء. كما كانت تتسق مع كل ماأدلت به ارمجارد، ورغم هذا، فلقد كانت المفاجأة مذهلة، عندما سمعت بريتشارد يسألها:

«هل تقبلين أن تكوني سكرتبرتي الخاصة؟!».

#### \*\*\*

أبداً لم تسع ارمجارد لهذا ، كل ما كانست تصببو إليه وظيفة صغيرة داخل المبنى ، . . وظيفة تتيح الفرصة لأن تتسلل تدريجياً ، وتنتقل منها إلى أخرى، أو ، . . تكتفى بها وتقوم بأداء مهمتها بشكل أو بآخر ، . لذلك، فلقد دق قلب ارمجارد في عنف، وازداد وجهها شحوباً، ثم تضرج بالدماء فازدادت جمالاً ، . . وراح عقلها يعمل بسرعة ، . . فهل ينصب لها هذا الكولونيل فخاً يستطيع منه أن يراقبها جيداً حتى يصطادها ؟! . . . هل اكتشف الأمريكيون أمرها وهم ينتهزون الفرصة للإيقاع بها ؟! . . . أم أن الهدف تحقق بضربة حظ لا تتكرر ؟!!

كان الكولونيل بريتشارد يرقبها في اهتمام، وما لبث أن هتف:

« ماذا دهاك بالله عليك؟!».

لم یکن هناك سوی طریق واحد ٠٠٠ تساقط الدمع من عینیها مدراراً وهي تقول:

« هل من المكن أن تكون عثل هذا الكرم؟!».

« ليس عليك سوى أن تقولى نعم كى تتسلمى وظيفتك الجديدة! ».

ليس للتراجع أى مجال الآن، فلتلقى بنفسها فى خضم الأمواج إذن:

« سيدى ٠٠٠ ثق أننى لن أنسى لك هذا الصنيع ما حييت!! ».

وهكذا حققت تلك السيدة الداهية، ما لم تحلم به، هى، أو أرنست ووليبر
نفسه !!

كانت تلك لحظة باهرة بالنسبة لارمجارد شميدت ٠٠٠ وهى ، عندما أقدمت على ما أقدمت عليه، لم تكن تحلم أن تحصل على مثل هذه الوظيفة التى تضعها فى مكان القلب بالنسبة لهذا المبنى ٠٠٠ كان هذا هو ذروة النجاح بالنسبة لتلك الفتاة التى أرسلها رجل المخابرات الأمريكية، وتمده بكل ما تستطيع أن تحصل عليه من أسرار !

غير أننا لا نستطيع أن نتقبل الأمر بمثل هذه البساطة، فلابد أنه كانت هناك مناقشات، وكانت هناك معارضة، وربما استهجان للفكرة ٠٠٠ غير أن كل التحريات التى أجريت حول ارمجارد شميدت، وكل التحليلات التى قت، وكل المعلومات التى أدلت بها، أكدت أنها كانت صادقة تماماً فى ما في هذه من المكن أن يتركوا سيدة ضحت بكل شئ، وفقدت كل شئ، في مهب الربح بلا دخل ولا عمل!!

#### alcalcak

خلال أسابيع قليلة، أصبحت ارمجارد مضرب الأمثال في دقة العمل والتنظيم ٠٠٠ فلقد منحت بريتشارد كل مهارتها وحذقها، وشهد لها الجميع ، حتى هؤلاء الذين عارضوا التحاقها بتلك الوظيفة ، بالتفاني في العمل إلى حد الإرهاق ٠٠٠ وجاء يوم أطلق عليها الكولونيل لقب «ذراعي اليمني» !!



كانت حاذقة، شديدة المهارة فى ترتيب الأوراق والمعلومات والملفات، بحيث كان يكفى أن يطلب منها شيئاً، فى أى فرع من فروع الإدارة، حتى يجده أمامه فى دقائق جد قليلة · · · وكان طبيعياً، والأمر كذلك، أن تنشأ بين الرجل الذى يعبش بعيداً عن زوجته وأولاده ووطند، وبين تلك السيدة الباهرة الجمال، المتفانية · · · نوع من المودة الغامضة · · · مودة ظلت حرارتها تزداد يوماً بعد يوم · · · وبطبيعة الحال، كانت ارمجارد تشجع مثل هذا الأمر، بالرغم من أنها كانت حريصة كل الحرص. على أن تبقى تلك العلاقة بينها وبين صيدها الثمين، علاقة عمل فقط · · ورغم نظرات الإعجاب التى أصبحت تطل من عينيه بين الحين والحين، إلا أنها ـ أبداً ـ لم تسمح بأن يتجاوز الأمر هذه النظرات!

وفی هدوء شدید، وخطوات مدروسة تماماً ۰۰۰ کانت ارمجارد تنفذ خطتها.

ما أن حصلت على الوظيفة، حتى تركت الفندق الصغير، واستأجرت شقة متواضعة كتلك الشقق التي قلأ أوربا، والتي يستأجرها أمثالها من الشباب محدودي الدخل ورغم صغر المكان، إلا أن ارمجارد حولته في حدود دخلها لا أكثر \_ إلى جنة حقاً.

فى نفس الوقت ، راحت ارمجارد تخلع ثوبها الألمانى، كى تنقلب، يوماً بعد يوم، من فتاة ألمانية، إلى فتاة أمريكية قح ٠٠٠ ولقد أفادتها تلك الدورة التى تلقتها فى موسكو بطبيعة الحال، كما أفادتها تلك الأفلام الأمريكية التى عرضوها عليها هناك ٠٠٠ فإذا هى وبحسابات دقيقة تماماً، تتحول إلى فتاة أمريكية فى كل شئ، كانت ترتدى ما ترتديه الأمريكيات،



وتصفف شعرها مثلهن، وتتصرف كما يتصرفن، وتتحدث بنفس اللكنة التى أصبحت تحيط بها من الصباح وحتى المساء ٠٠٠ واستكمالاً للمظهر، راحت تؤم، بين الحين والحين، واحداً من تلك المقاصف التى يؤمها الجنود والضباط الأمريكيون، كى تحتسى كأساً من البيرة بعد عمل يوم شاق ٠٠٠ وكان طبيعياً أن تلتقى فى هذا المقصف بجندى أو ضابط صغير الرتبة من الذين يعملون معها فى المبنى ٠٠وبالتالى، كان طبيعياً أن تتبادل معهم التحية، أو تتبادل معهم كلمات المجاملة ثم تفر هاربة إلى حيث غرفتها لا تبرحها حتى صباح اليوم التالى . وفى واقع الأمر، ولأنها كانت مدربة، فلقد كانت تدرك أنها قد تكون، بشكل أو بآخر، مراقبة رقابة صارمة ٠٠٠ لذلك، فحتى تلك الكلمات التى كانت تتبادلها مع البعض، كانت مغلفة بحرص فسر \_ بالضرورة \_ على أنه حرص على أسرار عملها مع الكولونيل بحرص فسر \_ بالضرورة \_ على أنه حرص على أسرار عملها مع الكولونيل على واحد من الذين كانوا يؤمون هذا المقصف بالذات . وكان هذا الشخص منى الخبرات الأمريكية فى برلين الغربية !

كانت المعلومات ـ الآن وبعد بضعة أسابيع ـ متوافرة تحت يدها . . . مئات الوثائق والمعلومات عما يمس الوجود الأمريكي في ألمانيا الغربية ، أصبحت تحت يدها . . . لكنها لم تبادر بالعمل ، ولم ترسل شيئاً إلى ووليبر ـ هكذا كانت التعليمات !! ـ في البداية . . . كانت هناك خطة ، وكانت أيضاً في انتظار الضوء الأخضر من الناحية الأخرى من السور!!.

كان جندى الاستعلامات الأمريكي جون ديلبرت يجلس في المقصف ذات

مساء، عندما رفع رأسه كى يجد ارمجارد شميدت تقف قبالته وعلى شفتيها ابتسام رقيقة ٠٠٠ كان المكان مزدحماً يعج بالرجال والفتيات، وكانت الموسيقى صاخبة والأصوات أكثر صخباً، وكانت ارمجارد تستأذنه في مشاركته مائدته!

هب الشاب المبهور واقفا وهو يهتف مشيراً إلى المقعد: « من فضلك أفعلي!».

وعندما جلست شاكرة ، رمته بنظرة امتنان أصابته بالوجوم ٠٠٠ كان ديلبرت الشاب يعرف الآن من هي بالضبط، وأي وظيفة تشغل ٠٠٠ ولم يكن هذا \_ في حقيقة الأمر \_ يعنى الكثير إلى جوار جمالها الذي أخذ بتلابيبه منذ الليلة الأولى التي شاهدها فيها وهي تطلب اللقاء مع أحد المسؤولين ٠٠٠ ولقد تبادل معها في تلك الليلة أحاديث كثيرة عن برلين والرجال والفتيات، وتحدث قليلاً عن أمه وأبيه ٠٠٠ وعندما انتهت من كأسها، نهضت باسمة شاكرة ، ثم استأذنت وانصرفت تاركة هذا الشاب في حيرة من أمره.

غير أن المسكين ، أصبح ينتظرها في كل مساء ٠٠٠ وكانت هي تلبي دعوته إلى مائدته شاكرة، كي تحتسى كأسها، وتتبادل معه الحديث، ثم ، ما أن تنتهي من الكأس، حتى تنهض، وتنصرف !

تلك كانت أيام عطرة بالنسبة لجون ديلبرت الذى كان يقضى نهاره كله فى انتظار تلك اللحظات التى يلتقى فيها مع ارمجازد ، ، ، وهى قد تأتى، وقد تختفى لأيام دون أن يجرؤ على سؤالها عن السبب فى اختفائها أو حضورها، حتى إذا تشجع ذات مساء، وكانت قد اختفت لبضع ليال،



وسألها قالت وأهدابها تتكسر أمام نظراته:

« إن الناس لن يصدقوا، إذا ماالتقينا كل ليلة، أننا مجرد صديقين! ». هم ديلبرت بالحديث محتجاً، لكنها أوقفته قائلة :

« على كل ٠٠٠ هناك مسكنى الصغير، من الممكن أن أدعوك إليه بين الحين والحين!».

وكأن صاعقة أصابت هذا الشاب المسكين، راح يحملق فيها غير مصدق، وعندما همت بالانصراف عرض عليها أن يقوم بتوصيلها، لكنها اعتذرت ببعض المهام التي يجب أن تقوم بها قبل العودة إلى البيت، ولم تنس، قبل انصرافها، أن تعطيه عنوانها، وأن تضرب له موعداً في اليوم التالى !

كان من الطبيعى أن يتجاذبا أطراف الحديث أثناء زيارته لها · وكان من الطبيعى أيضاً ، وهو يعرف مكانتها فى الإدارة ، أن يجيب ، وهى تقدم له الكأس تلو الكأس، على بعض الأسئلة البريئة التى كانت تطرحها عليه عن زوار المبنى ، بل إنه فى بعض الأحيان ـ فى زياراته التالية ـ كان يتطوع بأن يشرثر معها ، وأن يسرد عليها الكثير عما كان يشاهده فى موقعه ، والكثير عما كان يسمعه من زملاته عمن كانوا يأتون إلى المبنى فى زيارة أو للإدلاء بمعلومات · · · وبالنسبة إليه ، لم يكن هناك حرج فى أن يدلى بمثل هذه المعلومات أمامها · · · أليست هى سكرتيرة المدير وكاتمة أسراره ويده اليمنى ؟!

وهكذا أصبحت ارمجارد شميدت، على معرفة وثيقة، وربما يومية، بكل من كانوا يأتون إلى هذا المبنى، وأسباب حضورهم ٠٠٠ بل، وأسماء الضباط الذين كانوا يستقبلونهم!!

فعلت ارمجارد هذا مع الجندى جون ديلبرت، لكنها أبداً لم تسمح للعلاقة بينهما بأن تتعدى هذه الحدود، بل استطاعت بمهارتها، أن تجعله ممتناً لمجرد أن يكون صديقاً لها تدعوه بين الحين والحين لاحتساء كأس من الشراب معها في شقتها الصغيرة ٠٠٠ذلك أن ديلبرت كان يرى بعينى رأسه، الكثير من الضابط وهم يتوددون إلى ارمجارد فتصدهم في رفق، وقد تقبل دعوة على تناول كأس مع أحدهم م٠٠٠ حتى إذا ما توطدت العلاقة بينها وبين أحد الضباط، وارتفعت إلى مستوى الصداقة ٠٠٠ لم يحدث أبدا، أن دعت أحدهم إلى شقتها الصغيرة وحده، إما أن يكون بصحبة خطيبته أو صديقته ٠٠٠ وإما أن يصطحب معه صديقاً آخر!

ولقد كان هذا كله يصل بطبيعة الحال إلى رئيسها الكولونيل بريتشارد، في خيابه بها، بل يزداد تدلها في حبها ٠٠٠ وفي الوقت الذي كان يتقلب فيه على نار ظل يقاوم طويلاً كي لا تظهر، كانت هي تستمع إلى أصدقائها من الضابط وهم يناقشون أمور غاية الأهمية، بل والسرية، أمامها!

كان تحفظها فى استقبالهم دافع غريب لأن يفك عقدة الألسنة، خاصة فى أيام الجمع والسبت، عندما كانت السهرة تمتد أحياناً إلى منتصف الليل، ويرسلون فى طلب بعض السندوتشات، وتتوالى الكؤوس ٠٠٠

وعندما جاءها الضوء الأخضر من برلين الشرقية ٠٠٠ كان أرنست ووليبر هو أول الدهشين لكمية المعلومات التي راحت تنهال عليه من هذه الفتاة العجيبة ٠٠٠ كانت الأسرار تنهال بين يديها بلا تحفظ ٠٠٠ لكنها، على الوجه الآخر، كات شديدة الحرص على ألا تناقش، وألا تدخل في جدل، وألا تبدى رأياً ٠٠٠ بل إنها كانت أكثر حرصاً على ألا تتفوه بكلمة، مجرد كلمة ، عن عملها في مكتب الكولونيل بريتشارد ٠٠٠ مما جعل ثقة الرجال فيها تزداد يوماً بعد يوم ٠٠٠ ومما جعل بريتشارد يقع صريع حب عاصف كاد يفقده اتزانه!

أصبحت نظراته الآن أكثر إفصاحاً عما يعتلج في جوانبه!

وكانت ارمجارد، بالتالى، تتصنع الخجل فتفر هاربة من أمامه إذا ما شعرت أن النظرة قد تتحول إلى كلمة أو تصرف ٠٠٠ حتى إذا كان صباح، بدا فيه الكولونيل وكأنه لم يذق للنوم طعما طوال الليل، كانت عيناه منتفختين، وكانت نظراته صارخة ٠٠٠ وكانت هذه هى اللحظة التى انتظرتها ارمجارد طويلاً، فقررت أن تضرب ضربتها في ذلك اليوم!

عندما حان وقت الغداء، دعاها لتناول السندوتشات مع القهوة السوداء فى مكتبه ٠٠٠ وكان هذا أمراً طبيعياً تماماً، بل لقد حدث أن تناولت معه طعام الغداء فى المكتب من قبل ٠٠٠ وفيما هما يتناولان الطعام، ويثرثران حول أمور الدنيا، قادت ارمجارد الحديث إلى الماضى، حيث الذكريات كانت أليمة، وحيث يسمح لقطرات الدمع تتساقط من عينيها، فتعاف مع الذكرى الطعام، وتنخرط فى البكاء ٠٠٠ وكان لابد للرجل المدله أن يواسيها، وأن

يعدها بأن تكون ذكرياتها عما هو قادم من أيام جميلة ٠٠٠ نهض إليها وقد رق قلبه، ربت على كتفيها في حنان، ثم ٠٠٠ ومع استمرار هطول الدمع، ضمها إلى صدره ٠٠٠ وما كاد يفعل ، حتى انفلتت من بين ذراعيه هاتفة كعذراء:

« بريتشارد ٠٠٠ لا يجب أن ننسى أننا في المكتب! ».

وبهت الرجل الذي كان حبه قد طغى على كل شئ في حباته ٠٠٠ كانت جملتها غريبة، كانت جملة موحية بأكثر مما كان ينتظر ٠٠٠راح ينظر إليها وهو ينتفض فهمست:

« أخشى أن يدخل علينا أحد! ».

وفى المساء ٠٠٠ كانت ارمجارد تستقبله وهى ترتدى فستاناً كان ذروة فى الأناقة ٠٠٠ وكانت هناك، عدا زجاجة الشامبانيا المثلجة، مجموعة من الأطباق ٠٠٠ والموسيقى تنساب من الراديو الصغير فتحول المكان إلى سحر بالغ الخصوصية ٠٠٠ وكان هذا أكثر نما يحتمل كهل فى عمر الكولونيل بريتشارد ٠٠٠ اقترب منها ، وما كاد يضمها إلى صدره، حتى انكمشت بين ذراعيه كأنما هى تحتمى بهما من خطر يداهمها ٠٠٠ وهمست وشفتاه تبحثان عن شفتيها:

| <b>.</b> K | !!! | وأب | 795 | أنك | تنسر | Y | • | • | • | عزيزي | *   |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|-------|-----|
| - 66       | ••• | -   | ردن | -   | سی   | • |   |   |   | سريري | 100 |

وراحت الأيام تنقضى والكولونيل الذي اشتهر طيلة مدة خدمته بسمعته



الطيبة، يتلوى فوق جمر من شوق كان يسلمه إلى شوق أكثر التهاباً ، فلقد أذاقته ارمجارد من فنون الحب ما لم يخطر له على بال ٠٠٠ حتى إذا كانت ليلة ، لم يستطع فيها المقاومة أكثر ، فهتف ملتاعاً :

« ارمجارد ٠٠٠ لابد أن أعترف لك أنى أحبك!»

نظرت إليه طويلاً، وامتلأت عيناها بالدمع، ثم سألت :

« وماذا بعد · · · ماذا بعد؟!».

وكانت هذه الجملة، هي الحبل السرى الذي ربط هذا الرجل بها حتى كان ماكان!

#### \*\*\*

عند هذا الحد، قد يروق لنا أن نتوقف قليلاً كي نتساءل:

هل من المنطقى أن عقولاً بمثل هذا الذكاء، وعلى قدر لابد ممتاز من التدريب والحنكة والخبرة معاً، عقول تستطيع التغلب، في مباراة ذكاء مع مستوى رفيع حقاً ٠٠٠ أن تقع في خطأ بسيط، تكشف به عن نفسها ؟!

إن ما خطط له رجل المخابرات الألمانى أرنست و وليبر، يعتبر دون أدنى شك، نوعاً رفيعاً من الأداء في مشل هذا الحقل الملغوم ٠٠٠ وحتى اختياره لارمجارد لم يكن موفقاً فقط، بل كان يدل على عقلية فذة تستطيع أن تكتشف في الإنسان ـ مهما بدا عادياً وواحداً من آلاف مثله جوهر التفوق فيه، ثم تعده الإعـداد اللازم، كي تدفعه إلى المهمة في ثقة !



نقول هذا ، لأن نهاية هذا العملية جاءت مناقضة تماماً لكل هذه المقدمات ٠٠٠

وعلى كل ٠٠٠ فالذى لا شك فيه، أن الكولونيل بريتشارد، عاش فى تلك الأيام أسعد أيام عمره على الإطلاق، كان حبه يزداد رغم أن ارمجارد ــ أبدأ ــ لم تمنع عنه شيئاً ٠٠٠ وفى تلك الليالى الساحرة ، التى كانت تصنع منها حلماً أسطورياً للرجل الذى كان يقترب من الخمسين ، كانت تناقش معه ، وبحرية شديدة كل الأسرار مهما عظمت ٠٠٠ وكان هو ، من جانبه ، قد طرح عنه كل تحفظ ٠٠٠ وهكذا ، استطاعت ارمجارد أن تحصل على معلومات لا تقدر بثمن!!

وهكذا ازداد تدفق المعلومات على أرنست ووليبر فى برليس الشرقية . . . تدفقاً جعل هؤلاء الذين كانو يعملون لحساب المخابرات الأمريكية فى الشطر الشرقى من برلين، يشعرون معه بالفزع . . . ذلك أن المعلومات لم تكن وفييرة فقط، بل كانت أيضاً صحيحة، وبالغية الدقة!!

وكان لابد وأن يصل الأمر إلى واشنطن!

وكان لابد وأن تتحرك العاصمة أمام هذه الظاهرة المفزعة!

وكان لابد، قبل الحركة، أن يختبروا هذا الأمر الذى كان ـ فى البداية ـ شكأ صارخاً ١٠٠٠ فإذا بهم يدسون على الإدارة التى يرأسها السيد بريتشارد، معلومات من نوع معين ١٠٠٠ وقطع الشك باليقين، فلقد وصلت هذه المعلومات، بسرعة عجيبة، إلى برلين الشرقية !



كانت هذه هى القرينة التى أكدت، أن إدارة المخابرات الأمريكية فى برلين الغربية، فيها جاسوس يعمل لصالح السوڤيت!

وهكذا طار شاب فى الأربعين من عمره ، قصير شعر الرأس ٠٠٠ صخرى الملامح، أطلق عليه اسم « الرائد بيكر» من واشنطن، سراً، إلى برلين الغربية ٠٠٠ وكانت المهمة التى أسندت إليه، هى الكشف عن هذا الجاسوس الذى يعمل فى قلب جهاز الأمن!

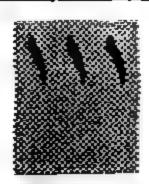

سبق وصول الميجور بيكر إلى برلين الغربية، عدد من الإجراءات البالغة السرية التى أراد من ورائها، وقبل أن يصل إلى هناك، أن يجد إجابات على عدد لا بأس به من الأسئلة التى شغلت باله ٠٠ فكان أول من وصل إلى برلين الغربية، سرا ، وعلى فترات متباعدة، وتحت ستّر متعددة، عدد من الرجال كانت المهمة الموكولة إليهم، هى وضع عدد من موظفى الإدارة ، وقع عليهم الاختيار بعد دراسات دامت وقتاً غير قصير، تحت رقابة صارمة٠٠٠

وكان طبيعياً أن تكون ٠٠٠ ارمجارد شميدت، واحدة من هؤلاء الموظفين !! وكانت النتائج التي توصل إليها هؤلاء الرجال، كلها سلبية !!

وبالنسبة لارمجارد على وجه التحديد ٠٠٠ لم يكن هناك ما يشير من قريب أو من بعيد إلى ما يثير أى نوع من أنواع الشكوك ٠٠٠ كانت تصرفاتها في الإدارة، وتحركاتها اليومية، ولقاءاتها مع وأحاديثها وعلاقاتها مع الآخرين تبدو كلها عادية تماماً ولا غبار عليها!

ولابد لنا هنا أن نشير إلى شئ هام وملفت للنظر حقاً ٠٠٠ ذلك أن السرية التى أحيطت بها مهمة رجال السيد بيكر، قد لا تخفى، ولا يجب أن تخفى، عمن يمتلكون أنوفاً مدربة على تشمم رائحة الخطر ٠٠٠ بمعنى، أن



ارمجارد شميدت لابد قد أحست أن ثمة شيئاً غير عادى يسبح فى الجو من حولها ٠٠٠ وكان الغريب فى الأمر، والمثير للدهشة فى نفس الوقت، أنها بالرغم من هذا الإحساس الذى اعترفت به فيما بعد، لم تتوقف عن العمل حتى ينجلى لها الأمر وتنقشع سحابات الشك كما كان يجب أن تفعل، بل استمرت فى أداء مهمتها، وإمداد ارنست ووليبر بسيل من المعلومات لم يتوقف .

ومهما كان الأمر ٠٠٠ فعندما وصل الميجور بيكر إلى برلين الغربية، كانت كل الحقائق التي وضعت بين يديه والتي توصل إليها الرجال، تؤكد أمرين على طرفى نقيض:

الأمر الأول : فهو أن واحداً من الذين يعملون في هذا المبنى، لم يكن أبداً موضع شك ، خاصة بعد تلك التحريات التي أجريت ، والتي أثبتت أن الجميع لاغبار على تصرفاتهم أو حتى حياتهم الشخصية !

غير أن ثمة شيئاً لفت نظر الميجور بيكر فتوقف عنده.

كانت كل الآراء، وكل التقارير ٠٠٠٠ تشير إلى أن تلك الفتاة المجارد شميدت القادمة من ألمانيا الشرقية، ذات كفاءة عالية لم يختلف عليها اثنان ٠٠٠ وأنها على الوجه الآخر كانت ذات سمعة طيبة بين الجميع ٠٠٠ فوق أن كل تصرفاتها وتحركاتها التي وضعت رعا بشكل خاص تحت رقابة بالغة الصرامة طيلة أسابيع سبقت وصوله إلى برلين الغربية، كانت طبيعية تماماً وليس فيها ما يثير أى نوع من أنواع الشكوك! ولما كان الإنسان هو الإنسان، فإن ذلك الكمال الذي اتسمت به تصرفات ارمجارد، لم يكن عما يبعث على اللهك !



فسن غير المعقول مشلاً ألا تختلف ارمجارد مع غيرها من السكرتيرات والموظفين، ومنهم بالقطع من كان يطمع في أن يشغل وظيفتها الهامة ٠٠٠ ومن غير الطبيعي، أن يجمع الكل وبلا استثناء على حسن خلقها وتصرفاتها وخفة دمها ورقة مشاعرها ٠٠٠ كما أنه على وجه آخر من غير المعقول أن تكون كفاءتها في العمل نبراساً للجميع خاصة وأنها لم تقل في من غير المعقول أن تكون كفاءتها في ألمانيا الشرقية أنها شغلت وظيفة سكرتيرة، فإذا ما أضفنا إلى كل هذا ، ذلك التفاني والإخلاص في العمل، فلابد أن يكون وراء كل هذا شئ، كان من الضروري الكشف عنه !!

باختصار ٠٠٠

أحس الميجور بيكر بعدم الارتياح لارمجارد ٠٠٠ فلقد تحركت في صدره تلك البوصلة الغامضة التي يتمتع بها هذا النوع من الرجال المدربين، أو ما يمكن أن نطلق عليه مجازاً، الحاسة السادسة !

وفيما بعد، فلقد قال الميجور بيكر، أنه أراد أن يلقى القبض على هذه الفتاة التى فتنت الجميع، لكنه لم يكن يستطيع أن يفعل ذلك دون دليل مادى دامغ.

ولقد تردد الرجل طويلاً، ثم، وعندما عثر على حل وسط، اتخذ قراره . . . وكان القرار غريباً وحاسماً في نفس الوقت ، كان القرار بفصل ارمجارد شميدت من وظيفتها!!

#### \*\*\*

ليس هناك معلومات دقيقة عن كيفية صدور هذا القرار ٠٠٠ هل كشف بيكر عن وجوده وأصدر أوامره، أم أن الأمر جاء من واشنطن ٠٠٠ وإن كان



المنطق يقول، أنه حتى ولو كان قد وصل إلى برلين الغربية سراً، فلابد وأن الكولونيل بريتشارد قد أحيط علماً بوصوله تحسباً لأى احتمال ٠٠٠ وعلى كل ، فلقد صدر الأمر وأصيب الجميع بالذهول، وكان أشد الجميع ذهولاً، هو الكولونيل بريتشارد نفسه وسكرتيرته الحسناء، ارمجارد شميدت !

# \*\*\*

وعندما جلست ارمجارد شميدت على المقعد المقابل لمكتب بريتشارد، كان الرجل يبدور فاقد الحيلة، أما هي ، فلقدكانت تذرف الدمع حقاً، قالت بصوت مختنق :

« لقد قيل لى أنكم لم تعودوا في حاجة إلى !!»

في ثورة غضب جامح، ضرب بريتشارد المكتب بقبضة يده مزمجراً:

« ليس هناك من يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار سواى! »

« على كل ٠٠٠ فأنا أستطيع أن أدرك الأسباب وأتفهمها!! »

«هؤلاء الأغبياء!»

« لا تزعج نفسك يا حبيبى، فأنا لاأريد لك أن تدخل فى صراع من أجلى!! ».

قفز الكولونيل العاشق ناهضا وقد زادته لهجتها ثورة فوق ثورته ٠٠٠ كان معنى ما حدث ـ بالنسبة إليه ـ أن تقديره للأمور قد أصبح موضع شك في واشنطن ٠٠٠ ولقد دفعته دموع ارمجارد إلى القول :

« اذهبي الآن إلى بيتك واتركى لى الأمر؟! »

في هلع هتفت محذرة:

« بریتشارد ۰۰۰ ماذا آنت فاعل ۱۶»



« لا تكثرى من الأسئلة ٠٠٠ فقط، دعيني أتصرف!».

« لا تنسى ياحبيبى أن لك سمعتك! »

« لا تخشى شيئاً! »

نهضت من مكانها وهي تكفكف دمعها:

«إن لك أسرة ومكانة لابد من الحفاظ عليها!»

ازداد بریتشارد حبا، هتف ممتناً:

« كم أنت رقيقة ياحبيبي! »

« سوف أقتل نفسى لو أن شيئاً أصابك بسببى! »

« لا تقولي هذا ٠٠٠ دعيني أتصرف ولا تقلقي! »

« ثم ٠٠٠ ثم إنى أستطيع العثور على عمل آخر في برلين! ».

كانت تدفعه ، بطريق غير مباشر ، إلى الهدف الذى راحت تسعى إليه . . . ذلك ، أنها أدركت أن قرار الفصل قد يعنى طردها من برلين الغربية ، وكانت هى تريد أن تبقى فيها ، وبالطبع ، كانت تسعى إلى مساندة عشيقها المتيم فى تحقيق هذا الهدف . . . ولقد قالت ما قالت وتناولت معطفها استعداداً للانصراف ، ثم اقتربت منه حتى لفحت أنفاسها صدره وهى تهمس:

« ثق أن علاقتى بك لن تتغير مهما حدث ٠٠٠ ولا تنس أنى أحبك ! » قالت ارمجارد هذا ٠٠٠ ثم انصرفت تاركة الرجل يغلى بالغضب، ويذوب حنينا إليها في نفس الوقت !

ما إن غادرت ارمجارد مكتب بريتشارد، حتى هدأت عاصفة الغضب في صدره الرجل، ولأنه في البداية والنهاية رجل مدرب ٠٠٠ ولأنه كان،



رغم حبه الجامح وعواطفه الملتهبة، يملك عقلاً عادراً على التحليل، وعلى وزن الأمور بعيداً عن تأجج العواطف ٠٠٠ فلم يكن أمامه سوى معالجة الأمور بحكمة وروية !

بدا له الأمر باعثاً على الحيرة · · · كما كان أيضاً بمثابة إهانة وجهت إليه !

وإذا كان بيكر قد فعل ما فعل، فلابد أن شكوكه قد وصلت إلى درجة أصبح وجود ارمجارد بعدها في مكتبه أمراً غير مرغوب فيه ٠٠٠

فراح يتساءل والحيرة تمزقه، هل خانته ارمجارد وهو الذي غرق في حبها إلى الحد الذي نسى فيه كل شئ في حياته ؟!

ثم ماذا ٠٠٠ ماذا سيكون وضعه إذا ما ثبت أن بعض هذه الشكوك كان عقىقىاً؟!

كيف سيكون موقفه ٠٠٠ وماذا يمكن أن يفعل ؟! ولم يكن محكناً أن يعشر بريتشارد على إجابة حاسمة، قبل أن يلتتى ببيكر وجهاً لوجه !!

# \*\*\*

كان اللقاء بين الرجلين هادئاً قاماً شأن كل اللقاءات بين هذا النوع من الرجال الذين يتعاملون بلغة بالغة الخصوصية، هي لغة العقل والتحليل ؟! قال بيكر أنه يعترف أن كل من في الإدارة يشهدون بكفاءة المس شميدت، وأنه، من ناحية أخرى، ينظر إلى وجهة نظر بريتشارد بعين الاعتبار . . . لذلك، فلسوف يعدل عن قراره بالفصل، على أن تنقل ارمجارد من المبنى إلى أحد مكاتب السلاح الجوى حيث الأسرار المتاحة قليلة قاماً.



ولقد أرضى هذا الحل الكولونيل بريتشارد، ذلك أنه ـ أولاً ـ سوف يحفظ له أمامها ماء وجهد، ثم أنها ستظل على مقربة منه !

لكن الرجل لم يكن يعرف أن ثمة عاصفة من التنقلات سوف تهب على الإدارة كلها من الغرب، عبر المحيط من واشنطن، حيث أخذت توصيات الميجور بيكر بعين الاعتبار ٠٠٠ فنقل عدد لا بأس به من الموظفين إلى أماكن أخرى، ثم وصلت العاصفة إلى ذروتها، عندما صدر قرار بنقل الكولونيل بريتشارد نفسه إلى الولايات المتحدة، حيث وضع هناك ، تحت رقابة بالغة الصرامة !!

### \*\*\*

لم يكن هناك الكثير من المعلومات تستطيع ارمجارد في وظيفتها الجديدة أن تحصل عليه، اللهم إلا بعض الأماكن للرادار، وأنواع الطائرات الجديدة التي وصلت إلى برلين الغربية، ٠٠٠ ولقد وجد الرفيق ارنست و وليبر، أن بقاء ارمجارد في برلين أمر لم تعد له جدواه ٠٠٠ فبعد أسابيع طالت بعض الشئ، وصلت إلى الآنسة شميدت رسالة على كارت بوستال، وكانت تقول: « ٠٠٠ كنت أقنى أن تكوني معنا هنا!!».

ورغم أن الرسالة كانت تبدو عادية، وكانت صادرة من «ريزبادن»، مما لا يشكل أى نوع من أنواع الريبة، إلا أن الميجور بيكر، وقد قرأ الكارت قبل أن يصل إلى ارمجارد، راح يفكر في مغزى الجملة ذات المظهر البرئ . . . ومرة أخرى ، أحس بشئ غامض يتحرك في صدره . . . فقرر \_ على الفور \_ أن يتولى أمر ارمجارد بنفسه، قبل أن تفلت من يده ! وهنا . . . يحق لنا أن نتوقف كي نتساءل :



إذا كان السيد ووليبر واضع مثل هذه الخطة التى تبدو مثالية، والتى حققت بالفعل الغرض منها ٠٠٠ وإذا كان هذا الرجل من هؤلاء الذين يحق لنا أن نطلق عليهم لقب « الصفوة» فى هذا الحقل ٠٠٠ فكيف ، وقد حدث ما حدث لعمليته، وهوشئ شبيه بالعاصفة، ترك ارمجارد \_ أولاً \_ تمده بعلومات لا قيمة لها عن سلاح الجو، ثم \_ ثانياً \_ كيف سمح لنفسه \_ حتى ولو كان الأمر قد تم شفهياً \_ أن يستدعيها بمثل هذه السرعة بدلاً من تركها فى معقل من معاقل الجيش الأمريكي مهما كان هذا الموقع بلا قيمة في معقل من معاقل الجيش الأمريكي مهما كان هذا الموقع بلا قيمة الشكوك ؟!

هنا تبدو الأمور ، وكأن تلك العقليات التى تتسم بالعبقرية، يصيبها أحياناً نوع من الجمود أو الغباء ، أو ربما الغرور أو الاستهانة، يحتاج أى منها إلى تحليل؟!

# \*\*\*

بعد بضعة أيام اكتشف بيكر أن ارمجارد تحيا حياة طبيعية تماماً، تذهب إلى عملها في الصباح ، ثم تغادره إلى شقتها الصفيرة كي تتناول هناك طعام العشاء، كي تتوجه بعد ذلك إلى المقصف القريب كي تحتسى قليلاً من الشراب شأنها شأن كل فتاة عاملة في مثل عمرها ٠٠٠ لكنها ، غالباً، ماكانت تغادر المقصف متأبطة ذراع جندي أو ضابط !!

لم يكن الأمر - الآن - في حاجة إلى المزيد من التفكير ، وإنما كان في حاجة إلى المزيد من التفكير ، وإنما كان في حاجة إلى حسم، وإلى قطع الشك باليقين !

وكان هذا الحسم في حاجة إلى خطة، خطة تحتاج إلى شخص ذي كفاءة من



نوع خاص ٠٠٠ ولم يكن الأمر صعباً، فلقد كان يعرف بالضبط، من هو الشخص الذي يصلح للمهمة!

فى صباح أحد الأيام، كان يجلس إلى شاب ألمانى، طويل القامة دقيق الملامح، ذى شعر كستنائى تتهدل خصلة منه فوق جبهته على الدوام ٠٠٠ وكان يشبه إلى حد بعيد نجوم السينما، كما كان اسمه : « الفريد مينز». كان الفريد مينز هذا يعمل لحساب المخابرات الأمريكية. وهو من ذلك النوع الذى يستهوى السيدات والفتيات على حد سواء، فهو ، فوق أنه مغازل متاز، مهتم أشد ما يكون الاهتمام، بمفاتنه العضلية، وقدرته على المغازلة!! وعلى كل ٠٠٠ فلم يستغرق اللقاء بين بيكر ومينز أكثر من ساعة، شرح فيها بيكر للشاب الألمانى، مهمته بدقة شديدة، حتى إذا انتهى، قال بعدها:

« الآن ٠٠٠ هل عرفت بالضبط ماذا عليك أن تفعل ؟!». قال الفريد مينز بثقة متزايدة:

« لا عليك ياسيدى ٠٠٠ سوف أقوم بالمهمة ! » وأطلق الرجلان بعدها ضحكة عالية ٠٠٠و٠٠٠ وافترقا!

# \*\*\*

مرة أخرى ودون أن نستبق الأحداث.

إذا كان ووليبر قد أصيب فجأة بذلك العمى الذهنى الذى جعله يتصرف أخيراً بمثل تلك الركاكة التي تصرف بها ٠٠٠ فكيف يمكن الامرأة مجربة، ودات خبرة أكيدة بالرجال، أن تقع في شرك تافد كهذا الذى نصبه لها بيكر. ؟!

ذلك أنها عندما دلفت إلى مشربها المفضل هذا في ليلة من ليالي برلين الباردة، كان هناك وجه جديد يجلس وحيداً وفي ركن منزو ٠٠٠ وعندما التقت نظراتهما في لحظة، فوجئت به يبتسم لها، ولأنها تعرف هذا النوع من الشباب، فلقد ردت على ابتسامته بابتسامة خفيفة ثم أشاحت عنه ٠٠٠ فلقد أدركت بداية \_ أنه ألماني، وأنه من ذلك النوع الذي يباهي بجسده ويبيع لياليه مقابل وجبه عشاء وكأس ٠٠٠ ثم \_ وعلى وجه آخر \_ فهو ليس هدفاً من أهدافها، ولاداعي لقتل الوقت وإضاعة ليلة دون جدوى ٠٠ غير أنها فوجئت بعد لحظات بالشاب وقد وقف أمامها في احترام، وهو يسألها إن كانت تقبل دعوته على مشروب ، فهو وحيد، وهي الأخرى \_ وقد دخلت إلى المقصف منذ نصف ساعة \_ وحيدة !

كانت الحانة في تلك الليلة شبه خالية من الضباط والجنود الأمريكيين على غير العادة ٠٠٠ وكان الملل في وظيفتها الجديدة يسيطر عليها، كما كانت الأحداث ـ دون شك ـ قد أثرت فيها ٠٠٠ ولم يكن هناك ما يمنع من أن تتسلى مع غوذج بدا لها تافهاً من الرجال، ولو لليلة واحدة !

منذ البداية، كان واضحاً لها أن الشاب رقيق الحال ٠٠٠ وأنه احتسى عدداً لابأس به من الكؤوس ٠٠٠ ولقد قال لها متلعثم اللسان أنه يعترف لها من البداية أنه فقير ولا يملك سوى مرتبه الضئيل ٠٠٠ وكان لابد وأن تسأله عن عمله ٠٠٠ فما كان منه إلا أن مط شفتيه فى ازدراء وهو يقول : أنه يعمل كمترجم لبعض الوثائق السرية فى إحدى الإدارات الأمريكية !!

هكذا هتفت ارمجارد ، وهكذا كشفت تلك السيدة عن حقيقتها وهي

التى أوقعت أعتى الرجال فى شباكها، وسقطت فى شرك تقليدى لا يحتاج إلى عبقرية لكشفه ٠٠٠ وهى عندما هتفت بهاتين الكلمتين ، أصيب الفتى بالذعر، وراح يتلفت حوله وكأن صاعقة أصابته ٠٠٠ سألته فى دهشة:

« ما الذي دهاك بحق الشيطان؟ » مال نحوها هامساً:

« هل جننت ٠٠٠ كيف تهتفين هكذا بصوت عال!»

لمعت عينا ارمجارد ، فعاد الفتى إلى الهمس :

« إنى أعمل في مكاتب المخابرات المركزية الأمريكية !»

شهقت وهي تبادله الهمس:

« السي. آي إيه؟!»

«أرجو أن يظل الأمرسرا بيننا!»

«بكل تأكيد!»

و ٠٠٠ وكان طبيعياً أن تنصرف ارمجارد، وقد ابتلعت هذا الطعم الساذج، من ذلك المقصف وهي تتأبط ذراع الفتي الغريب مينز!

كما كان طبيعياً أيضاً أن يثرثر الفريد، وهما فى الطريق إلى بيتها عن طبيعة عمله البالغ الخطورة ٠٠٠ فهو يترجم كل مايرد إلى الخابرات الأمريكية من ألمانيا الشرقية ٠٠٠ ثم راح يشكو لها أنه بالرغم من خطورة عمله، وكمية الأسرار التى يطلع عليها، فإنهم يأبون إلا أن يعطوه مرتباً يكاد بالكاد يكفيه!

في الليلة التالية، قصت عليه ارمجارد نفس قصتها مع لاين



وفرانكورفر التي قصتها قبل شهور طويلة على ثلاثة من رجال المخابرت الأمريكية فصدقوها !

بدا لها الصيد ثمينا، وكانت الآن تستطيع أن ترد على برقية ووليبر التى يطلب فيها أن تعود إلى برلين الشرقية ٠٠٠ وفى حماس راحت تغزل شباكها حول الفتى الذى أتقن معها دور التافه ٠٠٠ راحت تحدثه عن ألمانيا، وعما عانته فى القطاع الشرقى، وعن الإذلال الذى يلقاه الشعب هناك ، والأمل فى أن يعمل الألمان، هنا وهناك، على وحدة وطنهم ٠٠

وكان طبيعياً أيضاً أن يحدثها الفريد عن بعض الأسرار التي كانت تقع تحت يده ٠٠٠ وأصبحا يلتقيان كل ليلة ٠٠٠ ولم يمض وقت طويل ، حتى أعلنت ارمجارد ذات ليلة أنها تحبه.

واعترف لها الفريد مينز بأن هو الآخر وقع في حبها ٠٠٠ بل إنه زاد في الأمر فسألها:

«لم لا نتزوج؟!»

# \*\*\*

مرة أخرى ٠٠٠ يحق لنا هنا أن نتوقف قليالاً كي نتأمل هذا الموقف المأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى !

من ناحية، كانت الأنباء قد جاءت إلى الميجور بيكر، ومنذ أن انتقلت ارمىجارد من الإدارة، أن سيل المعلومات الذي كان يتدفق على برلين الشرقية قد توقف ٠٠٠ فأصبح الآن ، موقنا أشد ما يكون اليقين، أن الجاسوس الذي يبحث عنه، هو تلك الفتاة ارمجارد شميدت ! ٠٠٠ لكنه لم يكن يستطيع إلقاء القبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة، حتى يحاسب

كل من كان له يد في الأمر ٠٠٠ إلا بعد أن يضبطها متلبسة!

وهكذا ، راح يدفع عملية الفريد مينز، وهو ألماني، إلى السير بخطى حثيثة في الخطة التي رسمها، والتي كانت تثبت نجاحها يوماً بعد يوم!

كما كانت ارمجارد شميدت، ألمانيه هي الأخرى، تندفع إلى الإيقاع بابن وطنها، الذي يعمل لحساب الآخرين، كي تحصل منه على أكبر قدر من المعلومات، لصالح آخرين أيضاً!

کان کل منهما یعمل ضد الآخر لحساب دولة لیست دولته ۰۰۰ وکان کل منهما یبذل قصاری جهده للإیقاع بصاحبه لحساب دولتین تحتلان وطنهما ۰۰۰ ولما کانت ارمجارد قد حدثته عن حبها لفرانکوفر، فلقد اعترفت له الآن، أنها وإن کانت قد وقعت فی حبه منذ اللحظة التی وقعت عیناها فیها علیه، فإنها الآن لم تعد تحب فرانکوفر الذی کانت تعمل من أجل إطلاق سراحه ۰۰۰ غیر أنها \_ وهذه مسألة أخلاقیة بحتة لابد له أن يفهمها کألمانی عربق \_ تشعر نحوه بالتزام أخلاقی، وفی الحد الأدنی، هی ترید أن تعرف، إن کان لایزال علی قید الحیاة، أم أنهم أعدموه.

قالت ارمجارد في تلك الليلة:

« لو أنى أزحت هذا العبء من فوق كتفى ، فلسوف أكون أسعد زوجة في العالم!»

أبدى الفريد مينز دهشته وهو يقول:

« ولكنى لا أعرف ما الذى يمكننى أن أفعله من أجل صديقك هذا !» صمتت ارمجارد قليلاً ، ثم قالت فى تردد من يخشى شيئاً : « لقد تلقيت منذ بضعة أيام، عرضاً من الشرق !» اعتدل الفتى في جلسته مبديا اهتمامه البالغ:

« ولماذا تخاطرين بحياتك ؟!»

اقتربت منه وهي تقول بصوت مرتجف:

« إنهم على استعداد لأن يفرجوا عن فرانكوفر، وفي نفس الوقت على استعداد لأن يدفعو لنا ما يكفينا لحياة طيبة في فرنسا أو في سويسرا!».

« وماذا يطلبون في مقابل ذلك ؟!»

« لا شئ أكثر من قائمة أسماء الضباط الجدد في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية !».

هب الفريد مينز واقفا وهو يهتف في احتجاج مشوب بالذعر:

« ارمجارد ٠٠٠ هل تعرفين خطورة هذا الذي تتحدثين عنه؟! ».

هتفت وهي تقفز من مكانها وقد اشتد انفعالها:

« ألم تسأم من عملك الروتيني ٠٠٠ ألا تشعر بالإهانة والأمريكيون يلقون إلينا بالفتات ؟!»

«نعم ۵۰۰ ولکن ۵۰۰ »

فاطعته:

« ولكننا نستطيع أن نضرب هؤلاء بأولئك، وأن نحصل على قدر كبير من المال!»

« ارمجارد ؟»

كان الآن يتظاهر بالضعف أمام منطقها ، فعادت تجهز عليه :

« لو أننا أمددناهم بقائمة بأسماء عملاتهم في ألمانيا الشرقية، لأصبحنا في عداد الأثرياء!»



- « لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ المتطيع!»
  - «بل تستطیع»
- «إن هذا قد يؤدى بك إلى السجن!».
- « ومن الذي سوف يبقى هنا بعد أن نحصل على المال! »
  - « ارمجارد ٠٠٠ إنك تلعبين بالنار!».
- « فى سبيل حبى لك، وفى سبيل أن أصبح زوجتك، وأن أعيش معك فى يسر، أنا على استعداد أن أخوض فى الجحيم نفسه ! ».

مرت أيام والشاب الألماني ـ بتوجيه من الثعلب بيكر ـ يقاوم العرض، ويبدى التردد، ويرفض ٠٠٠ وهي ـ من ناحيتها ـ لم تكن تلح، وإنما كانت تدعوه إلى الجنة ليلة بعد أخرى، وتغذيه بالأحلام، وتصف ذلك البيت الصغير الذي سوف يضمهما على سفح أحد جبال سويسرا وسط الغابات، بعيداً عن الصراع بين الشرق والغرب. وكلاهما عدو للوطن ٠٠كانت تظن أنها تفتت مقاومته. وكان يتظاهر بالاقتناع تدريجياً ٠٠ حتى إذا كانت ليلة من ليالى الشتاء القارسة، جاءها الفريد وهو يحمل ورقة مطوية في عناية من ليالى الورقة وهو يقول:

« ارمجارد ، ، ، هذه الورقه فيها كل ما تطلبين من معلومات!» فتحت ارمجارد الورقة ، وكانت قائمتين من الأسماء ، ، ، فأصابها الذهول!!

كانت القائمة الأولى تضم عدداً من الأسماء على أنهم ضباط المخابرات

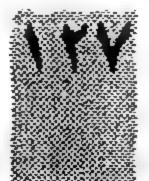

المركزية الأمريكية في برلين الشرقية ٠٠ أما القائمة الثانية، فكانت تضم عدداً من الأسماء، بعضها كانت تعرفه ارمجارد، على أنهم عملاء الامريكيين في ألمانيا الشرقية!

تعلقت ارمجارد بعنق الفتى ومنحته قبلة حارة ٠٠٠ وكان هو يتظاهر بالتعب والخوف والقلق، قال وهو يتناول الكأس التى قدمتها له، أن أعصابه منهكة، ثم أقسم لها ألا يقوم بمثل هذه المغامرة مرة أخرى ٠٠٠ ولكى تستريح، فلقد سمحت له بالانصراف مبكراً في تلك الليلة !

# \*\*\*

ولم تكد الساعة أن تكتمل حتى غارت ارمجارد شميدت بيتها تحت جنح الظلام، بنظرة مدرية تماماً، مسحت المكان بعينها ثم انطلقت بعدها وقد اطمأنت أن أحداً لا يتبعها، وكانت تبحث عن سيارة أجرة ٠٠٠ لم تكن ارمجارد، رغم حيصها البالغ، تعلم أنها كانت متبوعة في تلك الليلة، وأن مراقبيها كانوا اثنين فقط، هما المبجور بيكر بنفسه، ومعه أحد معاونيه!

ما أن عثرت على سبارة أجرة ، حتى استقلتها ، وعبرت بها السيارة نفقاً إلى أحد أطراف المدينه ، و م غادرت السيارة إلى سيارة أخرى وركبتها بعد أن اطمأنت مرة أخرى سال!! - إنها غير متبوعة ، ومن سيارة إلى أخرى ، ومن حتى إلى حى حتى وصلت ارمجارد إلى محطة الخط الحديدى العلوى الذي يربط برئين الغربية بالشرقية ، وقبل أن تستقل القطار ، ابتاعت إحدى صحف المساء وتظاهرت بقراءتها حتى تخفى وجهها ، وا

فى نفس القطار ، كان المبجور بيكر يجلس إلى جوار معاونه ، وقد أرخى كل منهما طرف قبعته فوق جبهته، حتى يخفى معالم وجهه ، . . .



ولكن ، وقبل أن يصل القطار إلى المحطة الأخيرة، نهض الرجلان في هدوء كي يجلس كل منهما على جانب من جانبي ارمجارد ٠٠٠ لم يكن باقيا سوى دقائق قليلة كي يعبر القطار بعدها الحدود بين شطرى المدينة المحتلة ٠٠٠ عندما قال بيكر في هدوء شديد :

« أنت مقبوض عليك! »

### \*\*\*

ضبطت الورقة التي أمدها بها الفريد مينز في حقيبة يدها.

وحوكمت ارمجارد شميدت، تلك الجاسوسة التى حققت خطوة هائلة فى هذا العالم، أمام المحكمة الأمريكية العليا فى برلين الغربية، وطالب المدعى العام، استناداً إلى أدلة دامغة بسجنها ثلاثة أعوام!

غير أن القاضى حكم عليها بالسجن خمسة أعوام!!

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فلقد قدم الكولونيل بريتشارد إلى المحاكمة . . . وكانت مأساة هذا الرجل، صاحب المركز المرموق، والسجل العسكري الحافل أنه برئ من تهمة التجسس، لكنه اتهم بالإهمال والتورط في مصاحبة جاسوسة!

وكان الحكم الذي صدر عليه ، هو الفصل من الخدمة، وسقوط حقه في المعاش !

# \*\*\*

والآن ٠٠٠وبعـد كل هذه السنوات، ثم ٠٠٠ بعـد أن توحـدت ألمانيـا ،
وقضت ارمجارد مدة العقوبة ترى أين تعيش ، وكيف تعيش ؟!
مجرد ــ سؤال ٢٠٠٠



# نساء في قطار الجاسوسية

# القيطا

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



عندما قرأت قصة هذا السيدة لأول مرة أحسست بالاشمئزاز، رفضت كل ما آلت إليه ٠٠٠ غير أنى لم أستطع أن أبعدها عن مدار تفكيرى لأيام، ليس لأنها تحولت من النقيض إلى النقيض، من البطولة إلى الخيانة ولكن لأن التركيب النفسى للإنسان في مثل ظروفها مع قليل من التفكير والإمعان، يدفع المرء، عند نقطة ضعف بعينها، إلى الإتيان بما لم يكن يحلم به ٠٠٠ وربما كان هذا الضعف بالتحديد، هو الذي دفع رئيس الجمهورية الفرنسية إلى تخفيف الحكم على ميشليني كاريه ٠٠٠ من الإعدام، إلى السجن مدى الحياة!

الفرنسى فى الجزائر إبان عام ١٩٣٩، وكانت الوحدة التى يعمل بها زوجها الفرنسى فى الجزائر إبان عام ١٩٣٩، وكانت الوحدة التى يعمل بها زوجها تعمل فى إحدى قرى جنوب الجزائر حيث لا حياة اجتماعيه ولا صخب ولا ملاهى ٠٠٠ كانت رقيقة الحجم حمراء الشعر تتدفق بالحيوية ٠٠٠ ورغم مرتب زوجها المحدود، إلا أنها كانت بارعة فى انتقاء ملابسها الرخيصة على أحدث خطوط الموضه فى ذلك الوقت مما أثار عقد الكثيرات من الزوجات فى تلك القرية النائية وسط الصحراء الجزائرية الجافة والبالغة القسوة.

ولبعض الوقت، فإن ميشلينى عملت كمدرسة كى تنمى دخلها بما جعلها هى وزوجها يعيشان دون كدر ملحوظ غير أن جيرانها لم يذكروا أبدا أنها كانت سعيدة فى حياتها بل حتى الذين سعوا إلى معرفه كل شئ عن حياتها عندما قدمت إلى المحاكمة فى باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يذكروا، بل رعا لم يجدوا ما يذكرونه عن زوجها الضابط ٠٠٠ كان الباقون من الجيران يذكرونها، نعم، لكن قلة منهم تحدثوا عن الملازم كاريه الذى كان هائماً بها، مغيبا فى حبها!

ولقد جاءتها الفرصه لمغادرة الجزائر والعودة إلى باريس، عندما أعلنت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر من عام ١٩٣٩ ٠٠ وإذا كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن حاجتها لمرضات، فإن زوجها كان قد استدعى هو الآخر للخدمة العسكرية في الميدان ٠٠٠ وهكذا غادر الملازم كاريه مع زوجته ميشليني، تلك القرية النائية ولكل منهما وجهته. هي إلى باريس بعد أن تطوعت للخدمة كممرضة وهو إلى ميدان القتال حيث لا يعلم ولا يدرى ٠٠ وكان لقاؤهما الأخير في مدينه الجزائر وكان هذا الأسبق في الرحيل، وما هي إلا أسابيع قليلة، حتى جاءها نبأ استشهاده في ساحة القتال، وهكذا أصبحت وحيدة.

دأبت ميشلينى منذ ذلك التاريخ على تدوين مذكراتها فى جمل صغير موحية . . . ثم، وفيما بعد، وعندما أصبحت رهينة المعتقل فى بريطانيا تمكنت على كتابة اعترافاتها بالتفصيل، عاحول هذه الاعترافات فى نظر البعض إلى وثيقة إنسانيه بالغة التعبير والروعة.

كتبت عن تلك الأيام التي عاشتها في مدينة الجزائر تقول: الجزائر



داكنة، فرضت الحرب عليها الإظلام، كنت أترك الفندق لأتجول فى شوارع المدينة ٠٠٠ ذات ليلة، كنت أجلس فى إحدى الحدائق وكان الظلام دامساً، عندما اقترب منى ضابط صغير السن من فرقه المظلات ٠٠٠ كنت وحيدة، ولقد ظن أنى فتاة عربية ٠٠٠ فجلس إلى جوارى وراح يبث لى لواعج فرحته بالعودة إلى باريس

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

ولابد أن إحساس ميشلينى بالحرية، وربا إحساسها بالوحدة، هو الذى فجر فى رأسها تلك الفكرة الشيطانية حيال هذا الضابط الشاب، فراحت تحدثه بالفرنسية بلهجة عربية بما أكد ظنه أنها بالفعل فتاة عربية غير أنه عندما توغل فى الحديث معها، قررت أن تلقنه درساً وربا قررت أن تتفرج عليه فطلبت منه أن يدعوها إلى احتساء مشروب فى مقصف قريب . . . وما إن دلف إلى المقصف وسقطت الأضواء على وجهها، حتى اضطرب الفتى أشد الاضطراب، وتقول ميشلينى فى اعترافتها: أدرك على الفور إلى من كان يوجه كل تلك الكلمات الجميلة فى الحديقة، فأحس باضطراب مخيف، عا دعانى إلى تخفيف الأمر عنه، بأن دعوته إلى العشاء فى ذلك المقصف!

بعد أيام من ذلك اللقاء، أبحرت ميشلينى كاريه على ظهر باخرة كانت تقل قوات المظلات التى ينتمى إليها ذلك الشاب من الجزائر عائدة إلى أرض الوطن ٠٠٠ وكان الشاب الصغير يلازمها طوال الرحلة إلا أنهما افترقا فى مرسيليا حيث كان لابد لها من السفر شمالاً إلى باريس بينما كان عليه أن يذهب إلى حيث لايدرى هو الآخر ٠٠٠ وكانت هذه هى المرة الأخيرة التى تراه فيها!!

وعندما وصلت إلى باريس، كادت تطير من الفرح و ها هى أخيراً فى العاصمة التى طالما حلمت بالعودة إليها ووراحت الأيام تجوب شوارع المدينة، وقلاء عينها ببانيها التاريخية، وتقف طويلاً أمام السينما تشهد مياهه الجاريه و المطت لنفسها الفرصة كى تجلس على مقاهى باريس الشهيرة، وتجوب الموغارتر والشانزليزيه مثل جائع وجد نفسه أمام مائدة عامرة بأطايب الطعام وكتبت ميشلينى كاريه فى مذاكرتها تقول:

۱۰۰۰ واننی سعیدة، أنا فی الجنة ولسوف أؤدی ما علی من
 واجب، لکیلا تنتصر جحافل الشر علی قوی الخیرا! ۰۰۰

وعندما تقدمت متطوعة للعمل كممرضة، أرسلت إلى إحدى المستشفيات كى يتم تدريبها على عجل، فلقد كانت الحرب تتقدم يوما بعد آخر، وأفواج الحرس تتتالى من الجبهة ٠٠٠ وكانت مشيلينى عند حسن الظن به، فما هى إلا أيام حتى أصبحت مذهلة، ومن المكن الاعتماد عليها ٠٠٠ غير أنها ما إن بدأت العمل، حتى صدمت صدمة مروعة، لقد انهارت فرنسا أمام جحافل النازى، وأصبحت باريس ٠٠٠ محتلة!!

وأصبحت الفوضى هى عنوان كل شئ، فيما بين يوم وليلة هرع سكان باريس هاربين أمام قوات الغزو التى اشتهرت بقسوتها، وتصف مشيلينى فى مذكراتها منظر المهاجرين والهاربين وزحام محطات السكك الحديدية



والمقاهى والشوارع وصفاً بالغ الدقة، كانت تشعر ربا الأول مرة فى حياتها بالقهر يمتلكها، تركت لجحافل الناس تجرفها معها أينما ذهبت، وبدت نفسها تنتقل من مكان إلى مكان وحتى مدينة إلى أخرى وكلما سنحت بها الفرصة أن تقدم المعونه فى أحد مراكز التمريض هنا أو هناك. كانت تبذل قصارى جهدها الإسعاف الجرحى والسهر على راحتهم ٠٠٠ لكن الزحف لم يكن يتوقف أبدا، كان الزحف، بطبيعة الحال نحو الجنوب ٠٠٠

وعندما استقر بها الأمر في مدينة تولوز في الجنوب الفرنسي. كانت فرنسا قد استسلمت، وكان المارشيل بتيان، قد أصبح رئيساً لما تبقى منها لكن مشيليني لم تستسلم، ولم تهدأ ٠٠٠ بل قررت الاستمرار في واجبها. في تولوز، أقامت تلك السيدة الدقيقة الحجم مركزاً لاستقبال الحرس الذين كانو يفدون من الشمال فيما بين الحياة والموت، واقترحت على الضباط الفرنسيين إقامة معسكرات لاستقبال القوات الفرنسية المندحرة. أو تلك التي انفصلت عن وحدتها الأصلية ٠٠٠

فى تلك الأيام شهد كل من التقى أو عرف أوتعرف على ميشلينى، أنها كانت تصل الليل بالنهار عملاً وجهداً وبذلاً ٠٠٠ كانت وحيدة بلا مأوى سوى فراش هنا أومقعد هناك فى معسكرات الجرحي والمصابين والتعساء ٠٠٠ لكنها، فى خضم هذا الذى كانت فيه، التقت بهذا الرجل الذى غير حياتها وقادها من حيث لا تدرى إلى حيث هذا العالم الرهيب ٠٠٠ عالم الجاسوسية!!٠٠٠

كان الوقت ليلاً عندما وفد إلى وحدة التمريض مجموعة من الجرحى والمشردين ٠٠٠ ومما لا شك فيه أن ميشليني كانت أسبق من غيرها من



الممرضات إلى العمل، وهي عندما التقت في لحظة بذلك الشاب البولندى الزائغ العينين، أحست من أول وهله، أن ثمة شيئاً غامضاً يربطها بهذا الضابط الشريد ٠٠٠٠

كان الكابت رومان أجيرينا سويسكى هو ضابط الاتصال بين الجيش البولندى والجيش الفرنسى ولقد حارب ضد الألمان، ثم أسر، ولكنه استطاع الفرار من الأسر، وظل يتنقل من مدينة إلى أخرى متخفياً، حتى إذا وصل إلى تولوز كان تعساً غاية التعاسة، وكانت معدتة خاوية فمنذ أيام لم يذق طعماً لشئ سوى ذلك الفتات الذى كان يصادفه فى الطريق، كان رث الثياب أشعث الشعر زائغ العينين فاقد الحيلة يائساً حتى النخاع لكن ميشليني آلت على نفسها أن تعيده إلى الحياة من جديد، وبما تبقى لديها من مال اشترت له ملابس جديدة ومرضته وأطمعته من حتى إذا استرد صحته، كان قد استرد معها ثقته بنفسه!

کان من الواضح تماما، أن ميشليني کاريه قد وقعت في الحب من أول نظرة ٠٠٠ ولما کان رومان جيرينا سويسکي وحيداً ، فلقد وجد حبها صدى في قلبه، حتى إذا کان ذات مساء جلسا فيه وحيدين يتناجيان، سألته مشلني:

ألا نستطيع أن نصنع شيئاً بدلاً من هذا الركود؟!

نظر إليها رومان بجانب عينه وكات الدهشة تجتاح كل ملامحه، التفتت نحوه متسائلة:

> «لماذا تنظر إلى هكذا ؟!» «لأنك كنت تفكرين فيما أفكر فيه بالضبط!»



قفزت جالسة قبالته وهي تهتف:

«خبرنی بما یدور فی رأسك!»

«ألا تخبريني بما يدور في رأسك أنت ؟!»

تعودا في مثل تلك اللحظة أن يمزجا اللعب بالعمل، فلقد صاحت بشليني:

«إنك ضابط وتفهم في مثل هذه المسائل!»

راح «رومان جيرينا سويسكى » يشرح لها أفكاره، فعندما كان ضابطا بهيئة أركان الحرب، ولما كان قد عمل كضابط اتصال بين جيشين، فإنه يعرف بعض قواعد الجاسوسية!

# هتفت میشلینی:

«جاسوسية ؟!»

كانت الكلمة دون شك هائلة وكبيرة، ولقد كانت هى على استعداد لأن تفعل أى شئ، فجاءت كلمتها سؤالاً مفعماً بالإثارة التى انتابتها . . . وهل هناك أشد إثارة من أن تعمل بالجاسوسية ضد هؤلاء الذين احتلوا بلادك ؟!

ولقد كانت فكرة رومان بسيطه كل البساطة، وهي إنشاء شبكة . . للتجسس ضد الألمان، وتكوين حركة للمقاومة عليها أن تتصل بحركات المقاومة الأخرى، كما قدها بالمعلومات عن الجيش الفرنسي ٠٠٠ ثم، إذا ما واتتهم الفرصة، أمدوا الإنجليز بما يحتاجون إليه من معلومات! في تلك الليلة، تعاهدا على العمل معاً ٠٠٠ وفي تلك الليلة أيضا اتخذ كل منهما لنفسه اسماً جديداً.



كانت ميشلينى تجد صعوبة فى نطق اسم «جيرينا سويسكى»، ولذلك فلقد تعودت أن تناديه باسم «أرموند» ٠٠٠ كما كان هو، منذ وقع فى حبها، قد أطلق عليها اسم «قطتى »، وهكذا أصبح اسمها منذ الآن هو «القطة»!

### \*\*

هكذا خطا رومان، الذي سوف نطلق عليه من الآن اسم «ارموند» الخطوة الأولى في تكوين هذه الشبكة، وهو اتخاذ كل منهما اسما «كوديا» يتعاملان به مع أفراد الشبكة! ولكن٠٠٠ كيف العثور على هؤلاء ؟!

لم يكن هناك أنسب من ضباط الجيش الفرنسى وجنوده الذين استطاعوا الفرار والتخفي من قوات الغازى ٠٠ ولقد كان بعضهم يعيش فى الجنوب، لكن البعض الآخر كان يعيش فى الشمال ٠٠٠ ولم يكن من المكن، بل ربا كان انتحاراً، أن يحاول «ارموند» السفر إلى باريس أو الظهور فى شوارعها مدلك، فلقد نشطت ميشلينى فى محاولات للاتصال ببعض هؤلاء الضباط وعرض الأمر عليهم!

كانت فرنسا لا تزال فى حالة من الفوضى ملأت الشوارع بالهائمين على وجوههم، ولم تكن المهمة سهلة، بل كانت تستلزم من ميشلينى حذراً شديداً ويقظة عين لاتنام ، ، وإذا كانت أوامر ارموند وتوجيهاته دائماً أمام عينيها، إلا أنها كانت لا تزال طرية العود لا تعرف من أمر، «المهمة» الكثير ، ، ، ورغم الصعوبات التى واجهتها، فإنها كانت دائماً ما تعود إليه بفوز جديد، وعضو جديد وافق على الانضمام إليها.

وسرعان ما كونا جماعة عرفت في المقاومة الفرنسية، باسم «انتراليه»،

وعرف تاريخ المقاومة الفرنسية الملئ بالشجاعة والتضعية والقصص المثيرة، أن حركة «الإنتراليه» بالتحديد، كانت واحدة من أنشط حركات المقاومة الفرنسية، إن لم تكن أنشطهم جميعا · · · ولقد توجت مشيلينى جهودها، بأن ضمت إلى الحركة، واحداً من الضباط الفرنسيين الذين أصبحوا فيما بعد، رموزاً لحركة المقاومة ضد الاحتلال النازى، هو الكولونيل «مارسيل أركاد» ولم يكن «اركاد» ضابطا عادياً، بل كان ضابطا محنكا يعرف الكثير عن الحرب · · وكان بالقطع يختلف عن الآخرين · · · ولذلك، ففى أول اجتماع له مع أرموند ومشيلينى، بدأ فى وضع الخطوات الأولى التى يرى أن عليهم القيام بها!

أصبح أركاد بين يوم وليلة، مثلاً أعلى تحبه مشيليني ٠٠ كان صاحب صلات عديدة بالحلفاء، سواء من كان منهم في أسبانيا أو البرتغال ٠٠ وكان مع علاقة مباشرة أيضا بالبريطانيين. كان السؤال المطروح في الاجتماع الأول هو:

هل سيبقى الجيش الألمانى مرابطا عند الحدود الفرنسية الاسبانية، أم أن هتلر قد توصل إلى اتفاق مع الجنرال فرانكو بالزحف خلال الأراضى الأسبانية، لاحتلال جبل طارق ؟!

ما أن طرح الكولونيل أركاد أفكاره، عليها حتى ران الصمت على الجميع ولم بن معنى هذا أنهم فى حاجة إلى جاسوس مدرب، جاسوس يستطيع السفر إلى الحدود الأسبانية دون أن يلفت الأنظار، وأن يبقى هناك يرقب مايجرى فى حذر وحرص، وأن يرسل رسائله إليها بوسائل خاصة تحتاج إلى تدريب وهكذا، راحوا جميعا يستعرضون الأسماء التى انضمت إليهم اسما اسما، كانوا يناقشون طبيعة صاحبه وقدراته وخبراته،



تحول الثلاثه إلى جهاز صغير للمخابرات ٠٠٠ وكانت المفاجأة الغريبة، أن أحداً من كل الذين انضموا إلى حركة «انتراليه» لا يصلح للمهمة ٠٠ إن شخصية كل واحد من أعضاء الجماعة، كانت تحمل نقاط ضعف كفيلة بأن تجعل انكشاف أمره ميسوراً!

عاد الصمت يخيم على الجميع عندما غمغم أركاد: «لكلننا نسينا اسما يصلح للمهمة قاماً!»

هتفت میشلینی:

«من هو!»

«أنت يا ميشليني كاريه!»

لم تكن المفاجأة محتملة بكل المعانى ٠٠٠ كان على «القطة» أن تغادر تولوز إلى بوردو، وأن تنتقل بعدها إلى «بايوف» ثم تزور مدينة بياترز، فالحدود الأسبانية الفرنسية تمتد بطول مئات الأميال ولا أحد يدرى، إن كان ثمة اتفاق قد عقد بين هتلر وفرانكو، من أى مكان سوف يبدأ الجيش الألماني زحفه نحو الجنوب ٠٠ نحو قلعة كان الحلفاء يتمسكون بها في استماتة لموقعها المتحكم في بوابه البحر المتوسط، وهي جبل طارق!! عاد الصمت كي يخيم على الجميع، وكان ارموند قلقا، هكذا اعترف فيما بعد، لكن القطة سألت الكولونيل اركاد:

« ألا يحتاج الأمر لبعض التدريب! »

«سوف ألقنك كل ما أعرفه!»

وقال ارموند:

« ولسوف أمدك بكل ما أعلم! »

وهكذا أصبحت ميشليني كاريه، منذ تلك الليلة، جاسوسة!





من العسير على من كان مثلنا أن يتخيل أويتصور، تلك الأحاسيس المتناقضة التى تنتاب الجاسوس فى بدء حياته ٠٠٠ ولابد أن تلك الإثارة الرهيبة التى يشعر بها هؤلاء الأفراد، من الكثافة بحيث يصعب عليهم وصف ما يشعرون به ٠٠٠ حتى ميشلينى، التى لم تكن حتى ذلك الوقت محترفة، وإنما هى فرد من أفراد المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازى تقوم بما تستطيع القيام به من مجهود مهما كان ٠٠٠ وهى وإن كانت قد وقعت صريعه هذه الأحاسيس عندما غادرت تولوز وودعت أرموند فى طريقها إلى الغرب حيث الحدود الأسبانية، إلا أنها لم تتوقف طويلا أمام ما كانت تشعر به، فلقد كتبت تصف حماسها وهى مندفعة بكل طاقتها، مسلحة بكل قدراتها مضاف إليها ما تعلمته من أركاد وأرموند كى تحقق مهمتها المدداة؛

عندما وصلت إلى بورو شاهدت الوحدات الجوية وهى تتجمع هناك، بقيت فيها أياما رصدت كل ما استطاعت رصده من تحركات القوات الألمانية، وأرسلت به إلى أرموند كى تنتقل بعدها إلى بايون، ومن بايون وصلت إلى بياترز حيث شاهدت مجموعة من الدبابات بدت وكأنها تستعد للزحف نحو الجنوب!

ولم يكن ممكنا أن تغادر بياترز فمكثت فيها ٠٠٠



أدركت القطة أن مجرد وجود الدبابات الألمانية لا يعنى شيئاً، وأن السؤال الذى يجب عليها البحث عن إجابة له هو: ما الذى تنويه القيادة الألمانية، هل سيتم الزحف أم لا ؟! ٠٠٠ وإن كان هناك زحف، فأى الطرق سوف تسلك ؟!.... و....

ولم يكن ممكنا أن تعرف الإجابة من مجرد المشاهدة، فقررت ذات يوم أن تخوض التجربة وليحدث ما يحدث!!

ذات صباح وكانت تجلس فى مقهى اسمه «مقهى باريس» فى أحد ميادين بياترز · · · قالت ميشلينى فى اعترافتها، إنها فى ذلك اليوم لم تكن تعرف بالضبط ما الذى يجب عليها أن تفعله، كل ما كانت تعرفه، هو أنها لا تستطيع أن تخيب ظن أرموند وأركاد · · وعندما دخل طيار ألمانى إلى المقهى وراح يتلفت حوله بحثا عن مكان يجلس فيه، حانت الفرصة، فرمته بنظرة عابرة لكنها كانت كافيه تماماً لأداء الغرض، فسرعان ما تقدم الطيار منها فى أدب، ضم كعبيه وأحنى رأسه فى احترام وهو يقول:

«هل تسمح لى الآنسة أن أشاركها مائدتها ؟!»

شملته بنظرة طويلة كمن تعاين إنساناً، ثم ما لبثت أن رسمت على شفتيها ابتسامة وهي تقول:

«ela K ?!»

جلس الضابط إلى جوارها سعيداً وهو يبحث عن مفتاح للحديث: «إننى غريب كما ترين ولا أعرف شيئاً عن هذه المدينة !»

«وما الذي تريد معرفته ؟!»

أوقعه سؤالها في الحرج فتمتم:

«أى شئ، بعض المعلومات!»

«ألا تقدم لى نفسك ؟!»

مرة أخرى يقع الضابط الشاب في الحرج، اعتدل في جلسته، وما إن فتح فمه للحديث حتى بادرته:

> «إنك ترتدى ملابس الطيران، مع ذلك فأنت لست طياراً!» «في الحقيقة لا!»

«وليست رتبتك بالصغيرة حتى ترتدى شارات غامضة!»

«نعم، أنا كولونيل في سلاح الطيران حقاً ولكنى مختص بما تطلقون عليه في بلادكم التموين ٠٠٠ فجميع الإمدادات المطلوبة للسلاح الجوى هنا، أنا المسئول عنها!»

وكان الصيد بالنسبة لميشليني، فوق كل خيال!!

## \*\*\*

كتبت ميشليني في اعترافتها بعد ذلك تقول:

«...... كان كل همى أن أغرقه فى الشراب حتى يبوح بما لديه من أسرار، ولم يكن مناسبا أن أتركه يشرب وحده وإلا توقف وفقدت وسيلتى إلى ما يجهل من أسرار . . . تصنعت المرح فرحنا ننتقل من مقهى إلى آخر وكان يبدو فى ذروة سعادته وكأنه يريدأن ينفق آخر فرنك يمتلكه قبل أن يغادرنى عائدا إلى وحدته! »

كانت المشكلة التى واجهت القطة فى ذلك اليوم المشهود، هى ضرورة الحفاظ على اتزانها وصفاء ذهنها مهما احتست من مشروبات، ولم تكن تدرى أنها وهى تفعل ذلك، إنما كانت تدرب نفسها على ما يدرب أعتى الجواسيس أنفسهم عليه، أن يشربوا مع فرائسهم دون أن يفقوا الوعى ولولثانية وحدة تكون كفيلة تماماً بالإطاحة برأس أكثرهم حذراً!

وفى اليوم التالى كتبت تقريرا إلى أرموند تقول فيه:

«...... إن الألمان يستعدون للزحف عبر أسبانيا في طريقهم إلى جبل طارق، لم يتحدد الوقت بعد، لكن الجيش الألماني هنا يستعد للرحلة فعلاً!!»

كانت المعلومات بالغة الأهمية بالنسبة لمجموعة «أنتراليه» في المقاومة الفرنسية، وسرعان ما تسللت المعلومة إلى البريطانيين حتى يستعدوا لملاقاة الألمان... وكان المفروض أن تعود القطة إلى تولوز، لكن حصافتها دفعتها إلى البقاء في بياترز حتى ينجلي الأمر قاما ٠٠ ذلك أنها أحست أن كل ما قاله لها الكولونيل الألماني حقيقي وصادق، لكن شيئا لم يكن يدريه هو شخصيا ورعا يلفت نظره، جعلها توقن أن ثمة جديد في الأمر، فلقد كانت حركة القوات الألمانية التي تجمعت عند الحدود الأسبانية، تبطئ يوما بعد آخر...

وعندما طال غيابها داخل القلق أرموند وأسر بقلقه إلى أركاد الذى بادر فأرسل إلى بياترز من يتحرى الأمر دون أن يحاول الاتصال بها خشبة أن تكون متبوعه أو مراقبة، وسافر الرسول، وكانت فتاة فى العشرين من عمرها أمدوها بصورة بالغة الدقة للقطة، إلى بياترز ٠٠٠ مكثت هناك ليومين عادت تقول بعدهما:

«هذه السيدة، إما أنها مجنونة أو بلهاء!»

هتف أرموند في قلق:

«ماذا وجدت بالله عليك!»

«وجدت سيدة جميلة تحيا حياتها بشكل طبيعي للغاية، تبدو دائما في

غاية المرح، تجلس غالبا مع كولونيل ألماني يرتدى ملابس سلاح الطيران، ولا تصنع شيئا آخر سوى التمتع بحياتها!»

تبادل أرموند مع أركاد النظرات، ولم يتفوه أحدهما بكلمة، فلقد أدركا أن هناك ما أبقى القطة في بياترز ٠٠ فراحا ينتظران على أحر من الجمر.!

## \*\*\*

عندما قدمت ميشليني كاريه إلى المحاكمة في أواخر عام ١٩٤٨، وقف الكولونيل مارسيل أركاد، في ساحة المحكمة يدلى بشهادته، قال:

«حقا، لقد أمدتنا ميشليني بأنباء كان لها تأثير إيجابي بالنسبة لنا وللحلفاء!»

أما أرموند فلقد فوجئ ذات يوم بأنها تقف أمامه في مخبئه ، كانت المفاجأة سعيدة، ارتمى كل منهما في أحضان الآخر، وراحا يدوران حول نفسيهما وكأنهما امتلكا الدنيا ، وكانت القطة تحمل خبراً كالقنبلة ، ، فلقد عدل الألمان عن اختراق أسبانيا للوصول إلى جبل طارق! ولقد كتبت في مذكراتها عن تلك الفترة تقول:

«...... كم أنا سعيدة بما حققت للمقاومة، وكم أحب أرموند.. لقد أصبحت أدلله بكلمه «توتو» وإذا ما طلب منى شيئا هتفت: «تحت أمرك جنرال!»... ولم لا، ألا يستحق أرموند أن يكون جنرالا بعد كل الذى حققناه ... لقد كنت أشعر وأنا أراقصه أن النصر آت، وأنه فى متناول يدى، كانت الحياة بجوار هذا الفدائى متعة، فلقد أعطى كل وقته وجهده وذكاء للمقاومة الفرنسية، فراح بحرز النصر تلو النصر، وكنت معه، أذوق حلاوة الحرية القريبة!»



وهكذا أصبحت جماعة «أنتراليه» تعمل في جميع أنحاء فرنسا، في كل المدن والقرى، في الحقول والمزارع والمصانع والمتاجر والمحلات، انتشرت الجماعة، وأصبح لها كيانها الذي يتحدث عنه الجميع، ووصل الأمر إلى حد أن أطلق عليها البريطانيون، اسما خاصا بهم، هو «فالينتى» !!

فى ملفات المخابرات البريطانية كانت أسماء أعضاء الجماعه، وكل معلومة خاصة بأى منهم، موجودة ومدونة ومدعمة بالوثائق أيضا... فلقد عرف البريطانيون مثلا كل شئ عن الكولونيل «رومان جيرينا سويسكى» واسمه الكودى «أرموند» وعن الأرمله «ميشلينى كاريه» واسمها الكودى القطة ٠٠٠ وعن الكولونيل مارسيل أركاد ٠٠٠ و عشرات من الرجال والشباب والفتيات والنساء٠٠٠ وكان هناك اسم بالغ الأهميه قد انضم إلى جماعة «أنتراليه» أو «فالينتى»... هو الكونت «بيير دو ذوميكورت»، هو السياسى الأرستقراطى الفرنسى الذي أمد الجماعة بالكثير من المال الذي كانت تحتاج إليه، والذي لعب دوراً هاماً في توجيه عملياتها أيضاً!!

فى تلك الفترة كان نشاط الجماعة عظيماً، وضعت الترتيبات مع البريطانيين بالنسبة للنقط التى تصلح لإسقاط المؤن والذخيرة إلى رجال المقاومة ٠٠٠ و وضعت خطط لتهريب الأسلحة، سواء عن طريق البحر أو عبر الحدود الأسبانية ٠٠٠ وقامت الجماعة بتهريب العديد من الشخصيات التى كان بقاؤها فى فرنسا مستحيلا تحت نيران الاحتلال الألمانى ٠٠ وأخفت العشرات من الذين هربوا من معسكرات الاعتقال ٠٠ وكلما ازداد النشاط ازدادت حاجة الجماعة إلى متطوعين جدد ٠٠٠ خاصة بعد أن

انتقل أرموند إلى باريس ومعه القطة حيث مركز المقاومة الرئيسى ٠٠٠ وذات يوم كلفت الجماعة ميشلينى بالبحث عن شخص تسند إليه مهام طفيفة لا تتعدى الجلوس فى المقاهى والاستماع إلى الجنود الضباط الألمان وإقامه علاقات صداقه تتيح لهم معرفة المزيد من تحركات الجيش الألمانى٠٠٠

ولم يكن الأمر صعبا على أى حال ٠٠٠ فسرعان ما عثرت القطة على فتاة تدعى «رينيه بورنى »، كانت الفتاة جميله هادئة، ذكية ٠٠٠ وكانت أيضا متحمسة، ولما كانت رينيه بورنى فى حاجة منذ اليوم الأول إلى اسم حركى غير اسمها الحقيقى، فلقد أطلقوا عليها اسم «فيوليت».

وبدأت فيوليت العمل بهمة وحماس... وكان عملها متصلا اتصالا مباشراً بأرموند... ولاحظت القطة أن الفتاة كلما أحرزت نجاحاً ازدادت قربامن حبيبها، وبدأت الغيرة تفتك بها، وبدأ ارموند يسخر منها في لطف محاولاً إبعاد تلك الأفكار عن ذهنها معالك القطة كانت واثقة كل الثقة أن حبيبها قد وقع في غرام «رينيه بورني » أو «فيوليت »!

ذات يوم هتف بها:

«میشلینی،لقد أصابك مس دون شك!»
«لم لا تعترف أنك تحبها!»
«ولكنك تعرفین أنی أحبك أنت!»
«فلم لا ترسل بها إلی الأقالیم!»
«لأننا محتاجون هنا إلیها!»
«سوف أجد لك غیرها!»

هنا زمجر أرموند قائلا:

«لن أسمح لغيرتك العمياء أن تتدخل في عملنا!»

صرخت ملتاعه:

«ارموند ٠٠٠ ليس الأمر كما تظن!»

التفت نحوها دهشا وهو يتساءل:

«ماذا تعنين بالله عليك!»

«إنى أشعر وكأن كارثه تنتظرنا فيما هو قادم من أيام!!»

#### \*\*\*

فيما بعد أكد ارموند، أو «رومان جيرينا سويسكى» أن هذا قد حدث، وأن ميشلينى كانت تتوقع كارثة، وأنها بالفعل قالت إن «فيوليت» ستكون سببا في وقوع هذه الكارثة!! فيما بعد قال هذا حقاً، لكنه اعترف أنه لم يلق بالا إلى ما كانت ميشليني تقوله، وأنه قال لها:

«إن الغيرة استبدت بك وأعمت عينيك !» ولكن ظن القطة، تحقق، وبأسرع عما تصورت هي نفسها!!

#### \*\*\*

صدرت الأوامر إلى فيوليت أن تتصيد أخبار فرقة من فرق الجيش الألماني التي كانت تستعد للرحيل ٠٠ وكعادتها راحت تتجول في المقاهي وتنتقل من مقهى إلى آخر ٠٠٠ حتى إذا كان يوم جلست فيه على مقهى بالقرب من محطة شمال ٠٠٠ التقت هناك بصف ضابط الماني أراد أن يقترب منها فشجعته ٠٠٠ راحا يتبادلان الحديث، وراحت هي تزحف إلى هدفها في حذر... كانت تسأله أسئلة تبدو في ظاهرها بريئة، وكان الضابط الصف، وقد أغراه جمالها، يجيب في إسهاب ٠٠٠

لم تشعر فيوليت أن حديثها مع ضابط الألماني كان مثار اهتمام جارهما الجالس على المائدة المجاورة والذي كان منهمكا في احتساء القهوة السوداء وقراءة الجريدة ٠٠٠ وعندما انتهى لقاؤها بالجندى الألماني غادرت المقهى ولم تنتبه إلى أن جارها العزيز كان يتبعها عن بعد ٠٠٠

وبطبيعة الحال فلقد وضعت فيبوليت تحت المراقبة منذ ذلك اليوم، واكتشفت الجاسوسية المضادة الألمانية، والتي كانت تحت إمرة الدميرال ويلهلم كاناريس أن فيبوليت تسكن في غرفة واحدة مع ميشليني، وأنها كانت تلتقي بارموند ٠٠٠ كانت نبوءة القطة قد تحققت تماماً، واكتشف الألمان أن ارموند يقود جماعة من رجال المقاومة ٠٠٠ تركوا لهم الحبل على الغارب لأيام أيقنوا بعدها أنهم لن يعرفوا أكثر مما عرفوا، فقرروا القبض عليهم!

## \*\*\*

فى الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثامن عشر من نوفمبر عام ١٩٤١ ألقى القبض على أرموند وفيوليت!

وبعد ساعات قليلة سقطت ميشلينى فألقي بها فى زنزانة بالسبن الحديد الحربى... وقالت القطة وهى تدلف إلى الزنزانة الباردة فى زمن الشقاء القارس:

«لقد كنت أعلم... كنت موقنة!»

صاحت ميشليني وهي في قفص الاتهام صارخه:

«هل يستطيع أحدكم أن يتخيل الرعب الذي يصيب الإنسان وهو جالس في انتظار جلاديد ؟!»

لقد عاشت القطة يوما عصيبا بكل ما تحمل الكلمة من معنى ٠٠٠



ومهما حاولت التخلص من تلك الأفكار التى راحت تهاجمها إلا أن محاولاتها فشلت وأخذت قصص التعذيب التى سمعت عنها تلح على خيالها فراحت ترتجف ٠٠٠

جلست فى الزنزانة وقد أصابها السكون والصمت بالذهول ٠٠٠ ولم تكن تعرف ما الذى حدث للآخرين ٠٠٠ هل قبضوا على ارموند أم أنه لا يزال طليقا ٠٠٠ وماذا عن اركاد الكونت «دوفوميكورت » ٠٠٠ وحتى ماذا عن فبوليت، هل نجت أم أنها وقعت هى الأخرى فى قبضتهم.

مضى النهار دون أن يزورها أحد أو يفتح عليها بالب الزنزانة حارس... وجاء الليل فكادت تجن، راحت تضرب أخماساً في أسداس فماذا هم فاعلون بها!

فى منتصف الليل كان الظلام دامساً، وكانت القطة قابعة فيما بين اليقظة والنوم، عندما غمر الزنزانة ضوء باهر ٠٠٠ وفتح الباب فى قرقعة عالية، انتفضت، ونفضت عن عينيها آثار النوم، ونظرت نحو الباب فإذا ضابط ألمانى شاب، يقف أمامها باسماً!

وأدركت القطة، أن الموت آت لا ريب فيه!



كانت هذه الليلة أشد الليالى إثارة فى حياة ميشلينى كاريه أو «القطة» درن حراك بعد أن فتح الباب ظل هذا الذى ظنته ضابطا يقف أمامها دون حراك لدقائق ثم ما لبث أن استند إلى حافة الباب وأشعل سيجارة، ازداد توترها فهبت واقفة وهى تصيح:

«سيدى ٠٠٠ لماذا ألقيتم القبض على ؟!»

ولما لم تجدرداً على سؤالها، عادت فألقت بنفسها فوق المقعد في يأس، ١٠٠ وهنا جاءها صوت الضابط:

« هل عشت حقا في الجزائر لسنوات ؟!»

كانت فرنسيته ركيكة لكنها كانت مفهومة!

«نعم ٠٠٠ عشت في الجزائر!»

«ولكن باريس مدينة رائعة!»

راحت ترتجف رعبا دون أن ترد عليه، فقال:

«ليس هناك ما يخيف على أي حال!»

استفزها بهدوئه فكانت تصرخ، فابتسم مشيراً إلى شعرها وهو يقول:

«هل تعرفین أنك تشبهین جان دارك!»

وفى يوميتها كتبت بعد ذلك:



«إن أكثر ما أثار الفزع في نفسها في تلك الليلة هو ذلك الهدوء الذي كان يتميز به هذا الرجل ٠٠٠ فهو لم يسألني عن نشاطي في حركة المقاومة، ولم يتحث أبدا عما صنعته، ولم يوجه إلى أي اتهام ٠٠٠ بل راح يحدثني عن باريس وفنادقها ومقاهيها والحياة فيها!»

وفجأة، وكانت ساعة قد مضت في مثل هذه الثرثرة، اعتدل في وقفته وهو يقول:

«إن هذا المكان ليس مريحا، ألا ننتقل إلى مكان آخر؟!»
عندما اختفى الرجل بعد ذلك أدركت ميشلينى كاريه للمرة الثانية، أن
الموت آت لا ريب فيه ٠٠٠ ذلك أنها أدركت أنهم سوف يقودونها حتما إلى
فرقة ضرب النار، وعندما أطفئت الأنوار، وساد الظلام من جديد، انبعثت
من مكان خفى موسيقى خافتة تحمل إليها ألحان موزارت!

لم تكن القطة تعلم أنها دخلت إلى معصرة الأعصاب بمثل هذا السلوك من الرجل الذى لم يكن ضابطا بل كان يرتدى ملابس عريف ٠٠٠ لم تكن تعلم أن بقاها طوال اليوم دون أن يحدثها أحد، ثم ذلك الحديث الناعم عن باريس وملاهيها ومقاهيها، إنما هو نوع من الضغط على أعصابها المتوترة ولقد ظل الضغط مستمرا بطبيعه الحال بعد انصراف العريف وانبعاث موسيقى موزارت من حيث لا تدرى ٠٠٠

ثم ٠٠٠

ثم كان لابد وأن يزداد الضغط أكثر وأكثر عندما فتح الباب مرة أخرى



وأضيئت الأنوار ورأت أمامها عند الباب حرساً مسلحاً صارمى الوجوه فى انتظارها... لم يكن من الممكن لأى مخلوق مكانها إلا أن يظن أنه بعد كل هذا مساق إلى فرقة ضرب النار · · ظهر رقيب صخرى الوجه عند الباب ثم أوماً إليها دون أن ينطق بكلمة · · · ولم تكن تملك سوى الطاعة فنهضت وتبعته · · · سار أمامها وسارت هى ومن حولها رجال الحرس تدق أقدامهم الأرض خطوات منتظمة، تحولت القطة إلى شئ بلا إرادة، راحت تقطع خلف الرقيب ممرات خاوية خالية · · · تخرج من باب لتدخل بابا آخر دون أن تدرى من أين جاءت وإلى أين تمضى · · · فى أحد المكاتب وقع الرقيب ورقة ثم قادها إلى حيث باب كان مغلقا، ما أن فتح الباب، حتى أحست وكأنها انتقلت من مكان إلى مكان، ومن دنيا إلى دنيا أخرى · · · من زنزانة فى السجن، إلى حيث غرفة مؤثثة فاخرة الرياش والستائر · · · وفى الوسط كان العريف هناك ولكن · · · ولكنه لم يكن يرتدى ملابس الجيش الألمانى، لم يكن عريفا بأى معنى من المعانى · · · ولقد كتبت القطة بعد ذلك تقول:

«... کم کان المشهد مثیراً، لقد رق قلبی بعنف کاد یقتلعه من مکانه، إلی شاب فرنسی ینتمی إلی الطبقة الأرستقراطیة، کان یضع فی یدیه قفازات جمیلة، وفوق رأسه بیریه بسکای، وکان أیضا یبتسم فی بساطة!»

كانت ميشليني كاريه قد نسيت قاما أنها لم تذق طعاماً منذ الأمس، ولقد أشار الشاب إلى حيث باب أدركت بعد أن تقدمت منه أنه يقود إلى حديقه غناء ٠٠٠ أمام الباب كان ثمة سيارة فرنسية بالغة الأناقة تحمل أرقام سيارات باريس ٠٠٠ تقدمها إلى حيث السيارة وفتح لها الباب



الخلفى فى رقد ٠٠٠ تقدمت من السيارة فقال فى صوت هامس: «دعى الستائر مسدلة على النوافذ، فهذا أجدى لنا!»

دلفت إلى السيارة وقد زلزلتها كلماته كما أوحت لها بمابث الرعب فى قلبها أكثر ١٠٠٠ أغلق الباب ثم جلس خلف عجلة القيادة وانطلق بالسيارة ولبها فى ممرات حديقة غناء، حتى اذا وصل إلى بوابة القيصر الخارجية، ونفذت السيارة منها، كانت الآن تسير فى قلب باريس.

ولم تستطع القطة بعد ذلك، حتى فى مذكراتها، أن تتذكر كم من الوقت سار بها فى شوارع باريس ٠٠٠ لكن الذى أحسته يقينا، أنها كانت سجينة، تنظر من خلف الستائر المسدلة على نوافذ السيارة إلى حيث مدينة النور بناسها ومقاهيها وملاهيها والحياة الناعمة فيها....

كقطرات المياة تدق الصخر في إصرار فتنحته ،كان هذا ما يحدث لها قاماً من أدا ما غادرت السيارة باريس وانطلقت إلى الضواحي واقتربت من ذلك القصر المنيف «نيرون لافاييت » هتفت ميشليني بينها وبين نفسها: إذن، فلسوف يعدمونني هنا ؟!

كان ميزون لافاييت هو اسم القصر الذي قلكه الممثلة الفرنسية الشهيرة «مارى بور»... وكانت القطة تعلم يقينا، أن السلطات الألمانية قد صادرت القصر يوم احتلت باريس ٠٠٠ ولم يكن هناك عضو في المقاومة الفرنسية، لا يعرف أن النازيين قد استعملوه مقرأ لقيادة الجاسوسية المضادة ٠٠٠ وكانوا يتندرون فيما بينهم وبين أنفسهم بتلك الجملة التي كتبها الشاعر الإيطالي دانتي على باب الجحيم في كوميدياه الإلهية. وهي : «تخل عن الأمل يا من تدخل هذا المكان »!!

\*\*



لابد لنا من الاعتراف أن الألمان كانوا على قدر كبير من الذكاء والحصافة، وأنهم، فى أقل من أربع وعشرين ساعة، استطاعوا أن يهدموا كل مقاومة لدى هذه السيدة الشابة التى كان انهيارها الداخلى يزداد مع كل خطوة تخطوها معمور وكلما نحانت المعاملة رقيقة، كان الضغط على الأعصاب أكثر عنفاً معمور ولم يكن من المستطاع عندما دلفت إلى السيارة إلى حديقة قصر «ميزون لاقاييت» أن تتصور القطة هذا الذى التقت به فى الداخل... وإذا كان القصر هو مقرأ لقيادة الجاسوسية المضادة، فلابد أنه تحول إلى غرف للتعذيب بوسائل تجعل أكثر القلوب جسارة أقرب إلى الخوف.... لكنها وجدت فى الداخل شيئاً آخر... فما أن توقفت السيارة حتى هرع إليها أحد الخدم كى يفتح الباب وهو يحنى رأسه... قادها العريف الذى تحول إلى شاب باريسى ارستقراطى إلى حيث صالون فاخر الذى تحول إلى شاب باريسى ارستقراطى إلى حيث صالون فاخر الرياش... فى أدب جم أحنى لها رأسه وهو يقول:

« هل تسمح لى سيدتى بالتغيب لثران ؟!» ولم ينتظر منها إجابة، بل أعطاها ظهره وانصرف!

## \*\*\*\*\*

راحت ميشلينى تنظر إلى ما حولها فى ذهول... إذن فهذا هو قصر مارى بور الشهير، كانت متعبه منهكه فألقت بنفسها فوق مقعد بدا لها وثيراً أكثر ثما ينبغى... تجولت بعينيها فى المكان وراحت تطالع اللوحات الثمينة المعلقة فوق الحيطان، والسجاد الفاخروالرياش والتحف ٠٠٠ لم يكن هناك حرس أو آلات تعذيب أو زبانيه، لم يكن هناك سوى الهدوء والسكون ورعب يصرخ فى أعماقها: متى تأتى النهاية... أدركت القطة أن هناك وسائل أخري للتعذيب غير الكي والجلد وخلع الأظافر وفقء العيون وتحطيم العضلات... أدركت أنها ضائعة لا محاله، وكان الخوف الآن، هو كل ما



تعرفه في هذه الدنيا من مشاعر وأحاسيس!

سمعت حفيف خطوات فوق السجاد فالتفتت... وجدت العريف يقف بالباب قائلاً:

«يخيل إلى أن سيدتى لم تتناول عشاءها بعد؟!»
ذكرت القطة، وهى تنتفض واقفة، أنها لم تتناول طعاما منذ ليلة الأمس...
سار الرجل أمامها فتبعته دوغا كلمة... أحست وكان أوامر خفية تصدر
إليها من داخلها ولم تكن تملك إلا أن تطيع... عبرت بهوا إلى حيث سبقها
الرجل إلى باب مغلق... عند الباب وقف فى انتظارها حتى لحقت به،
امتدت يداه كى يفتح الباب ويوسع لها الطريق، وعندما خطت إلى الداخل
خطوة ترنحت وكادت تسقط لولا أن احتواها ذارع الرجل وهويقول فى رقة
مالغة:

«هل تحتاج سيدتى لشئ!» نظرت إليه وفى عينيها توسل صارخ، ابتسم قائلا: «إن قليلا من الشراب سوف يفيدك حتما!!»

#### \*\*\*

كانت هذه هى غرفة المائدة الرئيسية فى القصر، وكانت الغرفة كلها مضاءة بالشموع، كما كانت المائدة جاهزة لاستقبال شخصين، سار بها الرجل إلى حيث مقعدها عند قمة المائدة، حمل المقعد موسعاً لها الطرق فجلست... سار حتى الناحية الأخرى وكان الخدم الذى وقفوا فى انتظار تلبية أى أمر ، ، ، قد بدأوا يقومون بالخدمة فعلا!

صاح كبير القضاه مسيودرابير أثناء محاكمتها سائلاً: «ما الذي حدث في تلك الليلة ؟!» «سيدى... لك أن تتخيل ما الذى.... ....» قاطعها القاضى وكان مستفزأ:
«قصى علينا القصة كما حدثت بالضبط!»

## هتفت:

«هل تستطيع أن تتخيل كيف كنت بعد يوم كهذا الذي مر بي ؟!» «أنا لا أسأل عن خيال ٠٠٠ إنني أسألك عما حدث بالضبط!»

الغريب في الأمر، والذي حير سلطات التحقيق مع ميشليني كاريه، أنها كانت تحاول بالفعل أن تقص ما حدث ولكن عبثا... والأغرب منه، أنها عندما كتبت مذكراتها بعد ذلك لم تذكر كلمة عن تلك الليلة... وربا كان هذا هو السبب في إصرار كبير القضاه على معرفة ما حدث، ذلك أن تلك الليلة كانت حداً فاصلاً بين عصرين، كانت تحمل في أحشائها بذرة التحول من فدائية وبطلة ظلت طوال أربعة عشر شهراً تعطى وتبذل وتعرض حياتها للخطر والموت من أجل الوطن، إلي إنسان فاقد الحيلة فاقد الحس... إلي خائن... فكيف ؟!

عاد مسيو درابير كبير القضاه ليسأل:

«ماذا حدث في تلك الليلة؟»

قالت في صوت ضائع

«قال لي إن اسمه هو جوبيتشر؟!»

« الفعل ؟!» هل كان عريفا بالفعل

«لست أدرى!»

«ألم يلازمك فيما بعد في كل خطواتك ؟!»



«iعم!»

«ألم تعرفي رتبته؟!»

«من أين لي أن أعرف ؟!»

«هل كان اسمه حقا هو هوجوبيتشر؟!»

«كيف يمكنني معرفة الحقيقة يا صاحب السعادة!»

«هل تناولتما العشاء معاً ؟!»

«وهل كنت أستطيع أن أرفض ؟!»

«أريد إجابه محددة... هل تناولت معه العشاء في تلك الليله ؟!»

«كنت جائعة!»

«ألم تشعرى بالخجل ؟!»

«قطعا شعرت بالخجل، لكنى أحسست بالجوع أكثر!»

«هل نسيت أنك أرمله ضابط قتل في الحرب مع الألمان!»

صرخت:

«سعادة القاضى أنى لك أن تتصور ما حدث ؟!»

«ما الذي حدث بعد العشاء ؟!»

« · · · · · · · · · · »

«أن المحكمة تريد أن تعرف بالضبط ما الذي حدث في تلك الليلة!»

ولزمت ميشلينى كاريه الصمت بعد ذلك، لزمته ولم تعد قادرة على الحديث ٠٠٠ نظر إليها القضاه وكانت شاحبة الوجه حقاً، ولكن ... هل يستطيع فرنسى أن ينسى ما الذى فعلته هذه القطة ؟!

لقد حير الأمر القضاء حقاً كما حير الإدعاء، ولقد حاول الدفاع أن يجد



لها المبررات... ولكن، كانت هناك نقطه وقف الجميع حيالها حيراى ٠٠٠ فكيف نسيت ميشليني كاريه في صباح اليوم التالي كل ما فعله النازيون اثناء احتلالهم لفرنسا، ولمده اربعة عشر شهراً، في ليله واحدة !

لقد كانت هذه السيدة الصغيرة السن بطلة... بطلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كانت تصل الليل بالنهار وتعرض حياتها للخطر من أجل فرنسا، ومهما كان هذا الذي حدث في تلك الليلة، مهما كان.... فليس من السهل على العقل أن يتصور، أنها في صباح اليوم التالي، قادت المخابرات الألمانية إلى خمسة وثلاثين من أهم أعضاء المقاومة الفرنسية كي يلقوا مصيرهم المحتوم فيما بين الإعدام والاعتقال...

ألم تسأل عن حبيبها أرموند الذي كانت قد تعاهدت معه على الزواج بعد انتهاء الحرب ؟!

ألم تفكر في مصيره وقد أدركت في الصباح التالي يقينا أنه وقع في قبضتهم ؟!

لقد توقفت المحكمة طويلا، كما توقف الذين حققوا مع القطه، أمام تلك الليلة في حيرة ٠٠٠ لقد حدس الجميع وخمنوا فيما يمكن أن يكون قد حدث وقلبوا الأمر على كل وجوهه ووضعوا كل الاحتمالات الممكنة وغير المكنة... ولم يكن شيئاً ما ذهبوا إليه كافياً لأن تفعل ميشليني ما فعلت.

ذلك أنها فى صباح اليوم التالى استقلت سيارة مدنية إلى جوار هوجوبيتشر، وراحت السيارة تقطع شوارع باريس وكان السائق يطيع أوامرها وهى تدله على الطريق، حتى إذا ما توقفت السيارة أمام أحد البيوت، غادرتها القطة مع هوجو الذى كان يرتدى ملابس مدنية فلم يلفت



أنظار أحد... كما أن أحداً لم ينتبه إلى سيارتين أخريين توقفتا غير بعيد وهبط منهما رجال مدنيون تفرقوا في المكان بشكل طبيعي ٠٠٠

صعدت القطة إلى الدور العلوى وتوقفت عند باب دقت عليه تلك الدقات المتفق عليها ٠٠٠ وسرعان ما فتح الباب وكان هناك روتشينى وفرانك الذين استقبلاهما في ترحاب ولهفه متسائلين عما حدث لارموند مير أنهما توقفا في لحظه وهما يحملقان في هوجو بتساؤل فقالت لهما:

«لا عليكما... أنتما لا تعرفانه، إنه معنا!»

راحت تدير معها حواراً حول أرموند وكيف قبض عليه... وتناثرت على أسماع هوجو معلومات بالغة الأهمية عن المقاومة... حتى إذا أحست القطة أنه سمع ما أشبع رغباته، التفتت إليه قائلة:

«انزل أنت وأدر موتور السيارة حتى لا نضيع وقتا!»

غادرها هوجو وعادت هي لتدبير الحوار مع اثنين من أبرز رجال المقاومة الفرنسية، وعندما دق الباب حسب الإشارة المتفق عليها نهضت إليه وفتحته، وكان هناك عدد لا بأس به من الرجال المسلحين، وكانوا يصوبون إلى الجميع فوهات مسدساتهم، وجاءهم صوت أمر يقول:

«ارفعوا أيديكم!!»



بالقطع لن يختلف اثنان على ما فعلته ميشلينى كاربه فى ذلك اليوم بالتحديد، أمر غاية فى البشاعة والغرابة معاً... وعلى كل، فلقد حدث ما حدث، وفى خلال ثماني ساعات لا تزيد، كانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على خمسة وثلاثين رجلاً وامرأة من أفضل أعضاء المقاومة الفرنسية.. لقد حدث ما حدث حقا، لكن أحداً لم يستطع أن يفسر أو يعرف يقينا سبب ذلك التحول المفاجئ والمروع الذى حدث فى شخصية هذه السيدة... خاصة، وأنه فى خضم كل هذه الأحداث، كان لها موقف آخر غاية فى الغرابة، بل هو موقف غير مفهوم!... إنه ـ على الوجه الآخر ... ذروة فى الوطنية!

فى ذلك المساء كان هوجو بيتشر راضيا عن نفسه كل الرضا... كانت المقاومة الفرنسية قد تلقت ضربة فاحمة وموجعة فى نفس الوقت، وزج خلف الأسوار بعدد هائل من قواد المقاومة الفرنسية، التى ساهمت ميشلينى كاريه فى بنائها ...

ولا أحد يدرى، ولم تكتب هى فى مذكراتها، شيئا عن أحاسيسها فى تلك الليلة وقد ألقت بأصدقائها وأجابها خلف الأسوار...لا أحد يدرى كيف هدمت البناء الذى أنفقت الجهد والعرق كى تشارك فى بنائه... وإذا كان



هذا الأمر يبدو غير مفهوم بالمرة، فهو هناك أمر يبدو مذهلاً. قال لها هوجو في تلك الليلة:

«لقد أديت عملاً جيداً ميشليني!»

نظرت إليه دون رد، فعاد إلى الحديث:

«غير أنه يبقى رجل أهم من كل الذين ألقينا ألقبض عليهم!»

«من هو هذا الرجل ؟!»

«هل تعرفين شخصا باسم الكولونيل مارسى اركاد!»

هتفت مستنكرة:

«من هو اركاد هذا !»

«ألا تعرفينه ؟!»

كان صوته صارماً قاطعاً كحد السكين فارتجفت رعبا وهي تقول:

«قد أكون سمعت بهذا الاسم لكنى لا أعرف عنه شيئاً!»

كانت ابتسامته الآن قاتلة وعميتة، كان هذا هو الوجه الآخر للشاب الباريسي الأنيق ٠٠٠ وجه تقطر القسوة من كل ملامحه ٠٠٠ غمغم غير مصدق:

«هل أنت واثقة عما تقولين!»

هبت صارخة وقد فاض بها:

«لقد أرشدتك عن قوم كان من المستحيل أن تعرف عنهم شيئاً!»

«أعرف ذلك!»

همت بالحديث فأردفت:

«كما أنى أقدره حق قدره!»



«فماذا ترید منی أكثرمن ذلك! »
«اركاد! »
«ولكنی لا أعرف عنه شیئاً!»
«كیف یتاتی للقطة ألا تعرف مكان أركاد ؟!»

«هذه هي الحقيقة!»

ولزم هوجو فيتشر الصمت، وراح يحدجها بنظرات باردة، ألقت بالرعب إلى قلبها!

• • • • • • • • • •

قالت ميشلينى فى المحكمة إنها كانت تعرف بالقطع أين يقيم مارسيل اركاد، لكنها أصرت على موقفها، ورفضت كل إغراء، وقاومت كل ضغط، ولم تفش للألمان بمكان إقامته!

سألتها المحكمة:

«ولم اركاد بالذات وقد وشيت بخمسة وثلاثين عضوا آخرين!» «إن أحداً منا لا يستطيع أن يبنى حركة مقاومه من جديد!» «ماذا تقصدين!»

صرخت ملتاعه:

«كان الكولونيل مارسيل أركاد هو الذى وضع الأسس الأولى لجماعتنا، وكانت لديه خبره كافية لكى يبنى جماعة أخرى ٠٠٠ ولهذا لم أش به!» وعندما جاء الكولونيل مارسيل أركاد كمى يدلى بشهادته أمام المحكمة قال:



«نعم ٠٠٠ كانت ميشليني تعرف مكان إقامتي. لكنها لم تش بي!» «كيف عرفت ؟!»

«لأننى لم أغير مكان إقامتى، ولم أترك مخبئى!»
«ألم تفكر أن مثل هذه الحملة كان من الممكن أن تطالك!»
«نعم فكرت في هذا، ولكنى لم أفكر أن ميشليني سوف تشى بي!»

• • • • • • • • •

أطال هوجو النظر إلى القطة في صمت، وعندما أخذ منها الرعب كل مأخذ صاحت :

«حسن ٠٠٠ إنك تريد واحداً من الرؤوس الكبيرة!»

«إنى أريد اركاد ميشليني!»

«الذي أعرفه أهم من اركاد هذا بالقطع!»

«من هو ؟!»

«الكونت بيير فو ميكورت!»

اعتدل هوجو فى جلسته وقد توترت أعصابه ٠٠٠ أخذت القطة ترقبه وقد استغرق فى التفكير طويلا، أدركت ان شيئا ما ألم بهذا الرجل الذى استطاع أن يحطم أعصابها، بل يحطم كل رغبه لديها فى المقاومة ٠٠٠ انتظرت منه أن يعود إلى الحديث لكنه لم يفعل!

ولابد أنه اقتنع أخيراً أنها لا تعرف مكان أركاد ٠٠٠ فلقد أطلق سراحها في تلك الليلة كي تعود إلى بيتها ومقر قيادتها وسط رجال المقاومة كانت الضربة سريعة وقاصمة فلم يعرف أحد شيئا عما حدث، وكان



طبيعياً أن تتظاهر ميشليني بأنها لا تعرف شيئاً، فعادت إلى علاقتها مع رجال المقاومه، هكذا طلب منها هوجو فيتشر، وهكذا كانت بدايه خطته الجهنمية!!

«ماذا تريد منى بالضبط ؟!»

هكذا سألت هوجو الذي قال:

«لا شئ أكثر من إعادة تنظيم المقاومة من جديد!»

حملقت فيه ذاهله فلقد كانت فكرته جهنمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ٠٠٠ كان يريد عن طريقها أن يقضى على كل رجال ونساء المقاومة الفرنسية ٠٠٠ والغريب فى الأمر، أن القطة قامت بدورها على أكمل وجه ٠٠٠ وخلال شهرين كاملين، أعادت ترتيب شتات أعضاء الجماعة من جديد، وكانوا جميعاً يتلهفون على تنفيذ أى أمر تصدره إليهم القطة بعد القبض على كل رؤوس الجماعة وكان أولهم أرموند ٠٠٠ كانت تجتمع بالرجال والنساء وتضع لهم الخطط كى ينفذوها ٠٠٠ وطوال يومها كانت تعمل بهمة وحماس ٠٠٠ حتى إذا جن الليل تسللت إلى قصر مارى بور كى تقدم لهوجو تقريراً وافيا عن كل أوجه نشاطها !

ذات ليله قالت له:

«إن العقبه التى تقف أمامنا هى كيفيه الاتصال بالإنجليز!» كعادته لم يرد، وإنما راح يحدجها بنظراته الباردة طلبا للمزيد، فهتفت: «لا تنس أنك ألقيت القبض على كل ضباط الاتصال!» ركن للتفكير قليلا ثم ابتسم ابتسامته الباردة تلك وهو يقول: «ولم لا تقومين أنت بالمهمة!»



صرخت:

«مستحيل!»

«! läll »

هبت واقفه وهي ترتجف:

«إن هذا هو الجنون بعينه!»

«ماسر عصبیتك تلك ؟!»

« لأن الانجليز قد يشكون في أمرى من أول عملية! »

«هذا إذا كنت وحدك!»

صمتت ذاهله وهي تحملق فيه:

«ماالذي تقصده بحق الشيطان ؟!»

نهض إليها مربتا على وجنتها وكانت أصابعه باردة كالثلج فارتجفت. قال:

«إن لك تأثيراً قويا على كل أعضاء الجماعة!»

«أنا لم أنكر هذا!»

«فلماذا لا تقنعين الكونت بيير دو فسويكورت بأن يقوم معك بالمهمة؟!»

تعلقت عيناها برجهه فخالت أنها تقف أمام شيطان، عاد إلى الحديث مرة أخرى:

«إن وجود الكونت سوف يزيد من ثقه الانجليز بك!»

الآن أدركت القطة، لماذا لم يلق هوجو القبض على الكونت رغم وشايتها به ٠٠٠ لقد كان يضمر خطته إذن منذ البداية، ولم يكن غافلا عن أنه قبض



على كل ضابط الاتصال مع البريطانيين ٠٠٠ الآن فهمت ميشلينى أن شيئا ما لم يتم اعتباطاً، وأن كل ما كان يحدث، إنما حدث بناء على خطه وضعت من قبل، وأنها لم تكن سوى أداة يحركها هوجو فيتشر أينما يريد فتتحرك مغمضة العينين ٠٠٠ ولكن، هل تستطيع أن ترفض؟!

فى الليله التالية قال لها هوجو بعد أن قدمت له تقريرها عن النشاط الذي قامت به:

«إن لدى مفاجأة لك!»

«ألم تتفقى على موعد مع الكونت مساء الغد في مقهى بام ـ بام ؟!» « لقد أخبرتك بهذا!»

«وبالقطع فلسوف تقنعيه، كما ستقنعين باقى الرفاق، بأنه أصلح من يقوم بالمهمة معك!»

«لا أستطيع أن أجزم!»

«ولكنى أستطيع ذلك!»

هكذا قال في برود فخالت أن كلماته أمر غير قابل للعصيان.

«ثم ماذا ؟!»

«لابد لشخص أن يحل محلك عندما تسافرين إلى انجلترا!»

«ومن تظن أنه يصلح للمهمة!»

«فيوليت!»

وشهقت ميشليني وجحظت عيناها، وظلت تحملق فيه غير مصدقه ٠٠٠ لم تنبس ببنت شفة، كان الأمر فوق كل تصور حقاً ٢٠٠ تذكرت ذلك الإحساس الغامر الذي واتاها يوم وقع اختيارها على هذه الفتاة ٠٠٠

تذكرت ما قالته لأرموند دون أن تفهم لم قالته وكيف قالته ٠٠٠ جاءها صوت هوجو فيتشر وكأنه يأتى من بئر سحيق عميق:

«إن فيوليت تعمل لحسابنا قبل أن تلتقى بك !»

الآن عرفت وجد الحقيقة البشع !!

«نحن لم نقبض عليها!»

لو استطاعت لذبحت هذه الخائنة!

«عندما تعودين الليلة إلى البيت، ستجدينها في انتظارك!»

كنصل حاد انغرس في قلبها تلقت النبأ.

«وعليك في الغد، أن تقنعي باقي الرفاق بالتعاون معها أثناء غيابك!» هل تستطيع أن تعصى أو ترفض ؟!

سألها القاضى: «لماذا لم تبلغى السلطات البريطانية فور وصولك إلى انجلترا وكنت بعيدا عن متناول يده ؟!»

# صاحت:

«كيف وكنت قد خضت فى الوحل حتى عنقى!»
وران السكون على المحكمه، فلقد كان ردها أبلغ من أن يناقش!
ولم يكن الأمر صعبا فيما بعد ٠٠٠ أحست ميشلينى ببلادة جعلتها مثل
دمية تتحرك ٠٠٠ التقت بالرفاق وبالكونت فى مقهى بام ـبام ٠٠٠ كانت
الأنباء قد وصلتهم بأن الألمان اكتشفوا الممرات السرية على الحدود
الأسبانية وأصبح الخروج من فرنسا عن طريق أسبانيا محفوفاً بالمخاطر...



طلبت منهم أن يهلوها أياماً حتى تجد طريقاً آخر للخروج · · بعد بضعه أيام عادت إليهم وقالت إنها جاهزة ، وإن على الكونت أن يكون جاهزاً ، وعندما سألها أحدهم وقد انتابه القلق عليها :

«هل أنت واثقه أنه ليست هناك مخاطر ؟!»

نظرت إليد في استخفاف وهي تقول:

«إننا نتنفس المخاطريا صديقى!»

على مستوى العلم البحت، كانت خطه هوجو فيتشر تكاد أن تكون مثاليه ، ، فلقد نجح في إرسال عميلة له، مع رجل لا يمكن أن تحوم حوله أيه شكوك، إلى وزاره الحرب البريطانية، حيث عكفت ميشليني مع الإنجليز على وضع الخطط اللازمة للمقاومة في فرنسا ، وكانت، بطبيعه الحال، ترسل رسائلها من انجلترا، ولتسع شهور كامله، إلى فيوليت التي تولت القيادة بعدها ، ، وكانت فيوليت بدورها، توصل الرسائل إلى القاومة، كما كانت تنقلها أيضا إلى هوجوا

لتسعه أشهر كامله، كانت القطه تعمل بلا انقطاع، وتعامل كبطلة فذة وشخصية مرموقة ٠٠٠ غير أن شيئاً واحداً لم يفكر فيه هوجو ٠٠٠

هو أن الضربات التى تلقتها المقاومة، قد لفتت أنظار الانجليز ٠٠٠ الذين، عندما ناقشوا الأمر، وجدوا كل السبل وقد سدت فى وجهوهم عدا سبيلاً واحداً، هو أن تكون ميشلينى هى مصدر التسرب الذى يوصل للألمان كل ما كانوا يدبرونه فى بريطانيا مع المقاومة الفرنسية ٠٠٠ وهكذا وضعت ميشلينى فى لندن، مع فيوليت فى باريس، تحت رقابه صارمة، وملاحظة تدوم لأربع وعشرين ساعة كل يوم ٠٠٠ حتى إذا كان اليوم السابع عشر



من يوليو عام ١٩٤٢، ألقى القبض على القطه فى بريطانيا، وظلت فى السجن حتى أطلت الحرب، ثم أعيدت إلى فرنسا لمحاكمتها!!

أثناء وجود القطة في السجن كتبت ميشليني في مذكراتها:

« حسمات بناسب رغبتى فى التعبير عن أسفى لما ارتكبت، وحزنى العثور على كلمات تناسب رغبتى فى التعبير عن أسفى لما ارتكبت، وحزنى اللانهائى، ومخاوفى التى مزقت صدرى ودمرت حياتى ٠٠٠ غير أنى لست وحدى التى وقعت فى الخطأ . ويوم يطلقون النار على، لن يذوق الناس النوم، وقد ينهض الأموات من رقادهم ليشاهدوا نهاية المهزلة!!»

في يناير عام ١٩٤٩ صدر الحكم بإعدام ميشيليني كاريه.

وعندما كان القاضى يستعد للنطق بالحكم، فقدت القطة الأول مرة أعصابها فصرخت:

«إننى أنتظر الحكم بلا خوف ٠٠٠ ولكنى لا أستطيع أن أتصور، أنه فى الوقت الذى تصدرون فيه الحكم بإعدامى، يسير هوجو فيتشر فى أمان فى شوارع هامبورج!»

بعد ذلك بشهور قليله، خفف رئيس الجمهورية الفرنسية الحكم الصادر ضدها إلى السجن مدى الحياة!!



# الفهـــرس

| ٥         |                                         | سياحة فكرية حول الموضوع |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 19        |                                         | جاسوسة فوق العادة       |
| 41        |                                         | لفصل الأول              |
| **        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لفصل الثاني             |
| 01        | •                                       | لفصل الثالث             |
| ٦٣        |                                         | لفصل الرابع             |
| <b>YV</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | الفصل الخامس            |
| ۸۹ .      |                                         | القصل السادس            |
| ١.١       | •                                       | الفصل السابع            |
| 114       | •                                       | القصل الثامن            |
| 141       | •                                       | القطة                   |
| 1 44      |                                         | القطة ١                 |
| 24        |                                         | القطة ٢                 |
| ٥٣        |                                         | القطة ٣                 |
| 34        | •                                       | القطة ٤                 |
|           |                                         |                         |



عربية للطباعة والنشر

٧ ، • ١ شارع السلام ــ أرض اللواء المهندسين تليفون: ٣٠٣٦ - ٣٠٣٦ - ٣٠٣٦ 



هذا هو الجزء الثانى من سلسلة « نساء فى قطار الجاسوسية » التى قدم لنا كاتبنا الكبر صالح مرسى جزءها الأول منذ سنوات . وهو فى هذا الجزء لا يحاول ، أن يقدم لنا نهاذج من جراسيس الجنس اللطيف فقط ، ولكن أن يجد الأجابة على اسئلة طالما حيرت الناس فى هذا النوع من البشر !أن صالح مرسى فى هذا الجزء يغوص فى أعهاق المرأة اذا ما خاضت حقل التجسس فكيف ـ مثلا ـ تحترف امرأه أوتيت كل ما تبغيه امرأة من مال وجمال ، التجسس ؟! . . وكيف تتحول ، وقد واتتها فرصة الهرب من شباك الخطر وشراكه ، إلى جاسوسة محترفة ، جاسوسة فوق العادة؟!

ليس هذا هو السؤال الوحيد ، فئمه قصص في هذا الحقل الخطير ، تثير في النفس الدهشة مع مؤيد من التساؤلات . . فكيف من الممكن أن تتحول فدائية ، بطله ، تكاد تؤمن اذا عرفت حياتها انها تشكلت واستقرت . . إلى خائنة في ساعات معدودة ، في ليلة . . . مجرد ليله مرت بها ، فاذا البطلة تصبح خائنة ، جاسوسه تشى بأبناء وطنها وتدفع بهم إلى أيدى الاعداء ؟؟!